

مُرشِكِ السِّنَالِكُ الْمُنْ الْمُنْمُا لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُ



مر ما در المستعلق البالى المالى فوالمعطام المرافعة المرا

# مُرْشِيِكُلُلْسِينَ الْكَالِكَ مُرْشِيِكُلُلْسِينَ الْكَالِكَ الْمُدَالِكَ الْمُدَالِكَ الْمُدَالِكَ الْمُدَالِكَ الْمُدَالِكَ الْمُدَالِكَ الْمُدَالِكَ الْمُدَالِكَ الْمُدَالِكَ الْمُدَالِكِ الْمُعِلَالِكِ الْمُدَالِكِ الْمُدَالِلِكِ الْمُدَالِكِ الْمُدَالِكِ الْمُعِلَالِكِ الْمُعِلِيلِكِ الْمُدَالِكِ الْمُعَالِكِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِيلِكِ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِيلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلِي الْم

في الفقه على مذهب الإمام مالك

تألیف الأسناد عبد الوهاب السید رضوان الشریف نسیا والفیوی وطنا

> الطبعة الثانية ١٣٦٩ - - ١٩٥٠ م

حقوق الطبع محفوظة للناشر:

شكرك بمصطفيط فالمالك المطاعلات

مَنَ ْ يُرُدِ اللهُ ْ بِهِ خَسَيْراً يُفْقُلُهُهُ ۚ فَى الدينِ [حديث شريف إ

## مقدمة الكتاب

# بسنب لتدارهم الرحييم

الحمد لله المنعم بجميل المواهب : القادر الذي يهب ما يشاء لكل واغب وطالب : السند الأقوى لكل من قصده وعليه اتكل ، أحاط علمه بكل شئ سبحانه ما شاء فعل .

والصلاة والسلام على من أسس الدين وجنبه الفتن ، الرسول الأعظم الذي أخذت عنه الفرائض والسنن ، سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين ، القائل : «من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين » .

أما يعد : فيقول الطالب من الله محو الذنوب والطامع في الغفران ، « عبد الوهاب بن السيد رضوان » الشريف نسبا ، والفيوي وطنا و مسكنا : إن العبد إذا مات انقطع عمله ، و إنى بمن شغلته نفسه عما يرضي به ربه ، ذكرت نفسي أن تطهر من أرجامها الشهوانية ، وأن تغسل حوبتها بالطهارة المعنوية ، عسى أن تحظى مع من حافظوا على تأدية الفرض والنفل ، واقتدوا بأثمة الهدى حتى أصبحوا ركن الفضيلة وانفضل .

وجدت بعد ذلك أن لابد لى من يوم يقطع فيه عملى عن الثواب ، ففكرت مع طلبى المعونة من ربى أن أعمل كتابا أحصل على ثوابه يوم الحساب ، فجاد على مولاى بثلاثة كتب هى ذعيرتى عنــد ربى ، وقد منها لأبناء جنسى ؛ غابنى الحصول على ما أتمناه فى النارين ، وأملى أن أكون مع من يشرهم الله بجنتين . الأول فى العقائد التوحيدية والأدلة العقلية والنقلية ، يحوى هذا الكتاب كثيرا من المواضيع ، نواها دواء للقلوب وغذاء للنفوس كاللبن للرضيع ، فيه ما يثبت لله القدرة والكمال ، والرسل وغيرهم ممن منحهم الله الشرف والإجلال ؛ فهو دوحة يستظل بظلها من حافظ على دينه ، وروضة فيحاء يقطف تمارها من يعمل ليكون نعيم الآخرة من نصيبه . أما الثانى فنى التصوف والمتصوفين . ومن سلك طريق المقريين ، هذا الكتاب مرآة لمن رغب في طريق القرب ، واقتنى أثر أهل الوصال والحب ، فيه ذكر من منحهم الله الوصال ، وتجلى عليهم البارئ بنسيات الجمال ، فيه الحال الجمالية والأسرار الربانية ، منه يغترف السائر في طريق الحق ، وشرابا يرتوى به أهل الحبة والصدق . أما هذا الكتاب فقد جعلته تحت عنوان أسميته :

# مرشد السالك؛ في القرب من ملك الممالك في الفقه على مذهب الإمام مالك

جعلها الله خالصة لوجهه الكريم ، ونفع بها الطلاب من عباده ، إنه جواد كريم رءوف رحيم ؟

عيد الوهأب السيد رمنواق

# بريامنية إرمن إرمينينيم

## الطهارة (١) وأقسامها

( تعريفها ) الطهارة صفة حكمية ، يباح بها ما منع الإنسان من الفعل المباح ، كالصلاة والطواف ومس المصحف وغير ذلك .

( أقسامها ) وهي قسيان : طهارة من حدث ، ولا يكون إلا من المكلف . وطهارة من خبث ، وهي ما تكون بالبدن والثوب والمكان وغيره . ( أقسام الحدث ) الحدث فسيان : أصغر وأكبر .

فالأصغر: ما يمنع الإنسان من الصلاة والطواف ومس المصحف. والأكبر: يزيد منع الحلوس في المسجد وقواءة القرآن، ويمنع الوطء إذا كان من حيض أو نقاس.

## رقع الحدث والخبث

يرفع الحدث والخبث باستعمال الماء المطلق . وهو مانول من السهاء كماء المطر ، والندى الساقط على ورق الشجر أو الزرع مالم تتغير أوصافه ، سواء كان سائلا كماء النهر الجارى، أو نبع من الأرض كماء الآبار ، أو جامدا كالمبر د وهو النازل من السهاء جامدا كالملح وذاب ، والجليد وهو ما ينزل متصلا ببعضه كالخيوط ، وهذا إن لم يتغير طعمه أو لونه أو ربحه بشي يفارقه في الغالب من طاهر كالابن أو السمن أو العسل أو الحشيش أو ورق الشجر وغيره ، أو نجس كالدم والجيفة ونحوها .

 <sup>(</sup>١) يفتح الطاء، أما بضمها: فهو مايتطهر به ؛ وبالكسر: مايضاف إلى الماء من صابون وتحوه .

فان تغير أحد أوصاف الماء وكان ممتزجا وملاصقا لماذكر سلبت طهوريته ولم يوفع الحدث ؛ وإذا كانت جيفة مطروحة خارج الماء وتغير منها: أَوْ بِحْرَتُ آنِيهِ بِالْبِحُورِ وصب الماء فيها بعد ذهاب الدخان ، أو وضع ربحان فوق شباك القلة ولم يصل الريحان إلى الماء وامتزج المباء بربح ذلك فلا يضر ، ولايضر تغيره بمقره كالمغرة والكبريت والتراب والطفل والملح ولوطرح الملح في الماء قصداً . ولايضرُّ أيضًا تغير الماء بما يتولد منه كالسمك والدود والطحاب ، و لا بطول مكنه . ومثله او تغير الماء قليلا بحبل الآنية . أو قواديس الساقية ، أو ما علقت به الدلاء فانه لايضر" أيضًا . ولا يضر تغير الماء بما يُخرج من دباغ القرب والدلاء التي يستتي يها أو وضع المناء فيها للسفر ؛ ومحلَّ ذلك إذا دبغت بدباغ طاهر كالقطران والشبُّ وغيره : قلو طرح القطران في الماء ورسب في قراره فانه لا يضرُّ ، إذ كانت العرب تستعمل القطران في القرب فسومح فيه . و لا يضرُّ تغير الماء بما لايمكن الاحتراز منه كسقوط ورق الشجر من الربح في الغلموان والبرك والآبار؛ سواء كانت الغدران في الحاضرة أو البادية : هذا إذا تعذر الاحتراز . أما إذا تغير الماء بالتبن أوبورق الشجر بأن ألتي بفعل فاعل فانه يضر "؛ وكذلك لو وضع التبن أوورق الشجر في الأواني وتغير فانه يضر أيضًا . ومما تقدُّم نعلم أن الماء إما أن يتغير بما يفارقه وهو طاهر كالعسل أو يما لايفارقه كالمغرة والكيريت أو بنجس كالدم ؛ فان تغير بمنا يفارقه وكان طاهرا يكون الماء طاهرا ، ولا يستعمل في العبادات من وضوء وغسل ، بل يستعمل في العادات من طبخ وغسل وغيره . أما ما يتغير بما لايفارقه فانه يجوز استعماله مطلقاً : وإذا تغير بنجس فلا يستعمل في العادات ولا في العبادات إلا أن يستى لبهيمة أوازرع .

# مأيكره استعماله من الماء

إذا وجد من الماء قدر صاع أوصاعين وغسلت فيه يد أصبح الماء

مستعملاً ويكره استعاله . ويكره الماء المستعمل في رفع حدث ، والمستعمل ما يتقاطر من الأعضاء . أما إذا اغترف المتوضى ألماء وغسل أعضاءه خارجه فلاكراهة في ذلك . ويكره استعمال الماء اليسير ، وهوماكان قدر آنية الغسل إذا حلت فيه نجاسة كالقطرة : أي نقطة المطر المتوسطة ، هذا إن لم يتغير : قان تغير منع استعماله في العادات والعبادات . وكذلك يكره الماء اليسير إذا ولغ فيه كلب، وتندب إراقته وغسل الإناء سبعاً . ومن المكروه أيضا الماء المشمس الساخن من حرارة الشمس خصوصا في الأقطار الحارة له ويكون في أوان من النحاس ؛ أما أواني الفخار فلا كراهة فيها . ويكره الاغتسال في الماء الراكد كأن كان الماء في حوض ولو كان كثيرًا ، بخلاف ما إذا كان في بحر أوبركة فلاكراهة . ومن الماء المكروه استعماله ماء في بثر أوصهريج مات فيـه حيوان برى له دم يجرى إذ جرح ؛ ويندب نزح الماء بقدر حجم الحيوان كبيرا كان أو صغيراً إلى أن يتحقق للنازح زوال الفضلات التي خرجت من قمه عند الموت في الماء ، وعلى ثارُح الماء أن يتقص الدلو عند مثنه لئلا تطفو الدهنية على الماء فتعود النجاسة له ثانيا . ويكره استعمال الماء بعد ذلك . أما إذا خرج الحيوان من الماء حيا أو وقع فيــه ميثا أو كان الماء جاريا كالنهر أوالغدير ، أوكان الحيوان بحريا كالسمك أوبريا كالعقرب والذباب فالمناء لايندب نزحه ولا يكوه استعماله ، كلِّ هذا إن لم يتغير الماء ، فان تغير طِعمه أو ايونه أو ريحه من وقوع الحيوان صار تجسا ، لأن ميتنه نجسة ﴿ وَإِنْ لَمْ يَنْغِيرُ مَنْهُ لُونَ أُوطِعُمْ أُو رَبِّحَ فَيْكُونَ مَاءُ مَطَلَّقًا تُصْحُّ به العبادات من وضوء وغسل وغيره ."

## الأعيان الطاهرة والنجسة

إن كل حي طاهر وما تولد منه ، كلعاب وبيض ونحوه . والأرض وما تولد منها طاهر كالنبات . والنجاسة عارضة ، فكل حي ولو كان كلبا

طاهر ، وما يخرج من الحيوان بعــد موثه بذكاة شرعيــة من بيض أو مخاط أو دمع أو لعاب أو غير ذلك فهو طاهر أيضًا ، بخلاف ما بخرج من المبتة غير المذكاة ذكاة شرعية فنجس . وما لايؤكل لحمه فما بخرج من أحد سبيليه نجس . وكذا البيض الذي يتغير بعفونة أو بزروقة أوتغير حتى صار دما قانه تجس أيضا ، بخلاف البيض الذي اختلط صفاره ببياضه من غير نتونة فهو طاهر . ومثل الطاهر البلغم الذي يخرج من الصدر منعقدًا ﴾ وما ينزل من الرأس من مخاط أو غيره من آدميٌّ أو غيره، ومن المعدة من الصفراء فهو أيضًا طاهر إذا لم يتغير إلى فسهاد كالتيء فيكون تجسا . ومينة الآدميّ طاهرة واوكافرا ، ومثلها مينة ما لادم له سائل من خشاش الأرض كالعقرب والحندب والحنفس ومنه البرغوث ، يخلاف ميتة القمل فنجسة . أما ميتة حيوان البحر من سمك وغيره إذا عاشت في البرُّ وطالت فانها ظاهرة ، ومثلها ما يذكي بالذبح أو النحرأو العقر مما يحل أكله فطاهر ، بخلاف ما يحرم أكله كالبغال والحمير فميتنها نجِسة والذكاة لاتغير حالتها ، ومثلها الكلب والخنزير ، ومن الأعيان الطاهرة الشعر ولو كان من خنزير، ومثله زغب الريش ، وهو ما على القصية من الجانبين ، ومثل الشحر الوبر والصوف والنباتات والجمادات وأنواعها وجميع المائعات كالماء والزيت وغيره بالمخلاف ما يشخذ من عصير العنب ومن نقيع الزبيب أو التمر أو غير ذلك فانه تجس إذا صار خَرًا . أما الحشيشة والأُفيون فطاهرة العين . ومن الطَّاهر لبن الآديُّ ولو كافرا ، ومثله نبن ما يحل أكته ، والمكروه كالهرّ والسبع . أما ما يحرم الأكل منه كالبغال والحمدير فلبنها نجس . ومن الطاهر أيضا فضلة المباح من روث وبعر وبول وزبل للحمام وجميع فضلات الطيور ما لم تأكل النجاسة ، بخلاف الدجاج أو مثله إذا أكل النجاسة فتكون فضلته نجسة ، ومرارة الحيوان الذي يؤكل لحمه الماء الأصفر الداخل يها طاهر . والقلس : بفتح القاف واللام، وهو ما بخرج من المعدة عند

الامتلاء فطاهر ، ومن الطاهر المسك وقارته ، وهي الجلدة المتكون فيها ، وكذلك الخمر إذا يبس وتحجر بنفسه فطاهر ، ورماد الذبل النجس إذا أحرق يطهر بالنار ، ومثله الوقود المتنجسة . ومن الطاهر الدم الباقى في قلب الحيوان المذكى ، أو ما ينزل من اللحم كالرشح من المذكى طاهر إلا الدم الباقى على محل الذبح فنجس لأنه باقى المسقوح . ومن الله النجس أبضا ما بنى في بطن الحيوان بعد السلخ ، لأنه جرى من موضع الذبح إلى البطن ويكون كالمدم المسقوح . ولقد سبق أن ما يخرج من المحيوان غير المذكى بعد موته نجس ، وكل برى له نفس سائلة كالمنم والبقر وما انفصل منها من لحم وعظم وظفر وظفر وضاف بعد موتها غير مذكاة ألبض ، ومثلها الوز والدجاج وغيره ، بخلاف سن الفيل فقد رجح بعضهم كراهته تنزيها . وجلد الميئة غير المذكاة والمكروء أكلها كالحرة فنجسة .

## جلد الميتة وما يخرج من الإنسان وغير ذلك

جلد الميتة يطهر بالدباغ كما قرر ذلك الإمام مالك في الكيمخت :
وهو جلد الحصان والبغل والحمار . أما جلد الخنزير فلا يطهر بالدباغ ،
ولا يجوز استعماله في شي مطلقا ؛ بخلاف جلد الآدي فظاهر لكرامته
وشرقه ، وتعظيا له وجب دفته . أما ما يخرج منه من عذرة وبول ، ومثله
ما يخرج من محرم الأكل كبوله أو زبله ، أو مكروه الأكل كالحر وغيره
فنجس ، وما يخرج أيضا من الإنسان عند اللذة كالمني والمذي للرجل والمرأة ،
ومثله الودي : وهوماء تخين يخرج من القبل عقب البول غالبا، كل ذلك
نجس ، ومن النجس ما يخرج من أذى الحسم من قبح أو صديد بسبب
دمل أو حكة أو حرق أو جرح أو نفط أو نحو ذلك .

## الماثمات والمتنجس منالطعام وغيره

إذا حلت النجاسة في ماثع كزيت أو غيره ولو كانت كنقطة بول

في قناطير فتنجس . والجامد كالسمن أو العسل أو غيره إذا وقعت فيه نجاسة أو ماتت فيه فأرة وطالت وتحقق الإنسان سربان النجاسة يكون الشيُّ الذي وقعت فيه نجس ، فاذا لم تتحقق سريان النجاسة لجموده أو لقلة مكثه وشك في زيادة سريانه لايطرحه : لأن الطعام لايطرح بالشك بل يرفع قدر ماظن" سريانه فيه . أما النجس الذي لايخرج منه سائل أو دهن : كعظم الميتة أوسنها إذا وقع في طعام فانه لاينجسه . والنجاسة إذا كانت من دم أو يول وكانت موضوعة في إناء من نحاس أو فخار ثم نزعت منه وطهر هذا الإناء فانه يطهر ويجوز الانتفاع به . ويصبح الانتفاع بالمتنجس من الطعام وغديره بأن يسبقي به الزرع والدواب إذا كان ماء ويقدَم تلطيون والحيوان إذا كان طعاماً , ومثل المتنجس في الجرمة استعمال الطاهر ، كاستعمال الحرير لباسا وغطاء وفرشا للذ كر البالغ بخلاف المرأة، ومحل الحرمة إذا كان الثوب كله من حرير لحمة وسداء، · أما إذا دخل فيه قطن أو كتان فيجوز استعماله مع الكراهة . وليس · بمكروه ما يعمل من الحرير للسجف : أي ستائر وكلة وحشية مع عدم الاستناد عليها بل يكون للزينة فقط .

## المحرم استعماله والجائز

المحرّم استعماله مما يقحلي به: الذهب والفضة في النسيج أو التطريز ، وكذلك آلة الحرب كالحنجر وغيره ، بحلاف السيف فتجوز تحلية قبضته أو جفيره ، ومثله المصحف ، إلا أن تحلية المصحف مكروهة لأنها تشغل القارئ عن التدبر في معنى القرآن . أما كتب الفقه والحديث فلا يجوز تحلينها بالذهب ولا بالفضة : ومن لاحرمة فيه ولاكراهة جاز ربط السن أو الضرس بشريط منها . ومما يكون محرّما استعمال أواتي الذهب والفضة ولو للادخار سواء لعاقية الدهر أو للزينة . أما الحلي فيجوز للرجل السن أن يد خرها لأن استعمالها جائز للنساء . ومن ألحره على الرجل لبس

خاتم ساهب ، ورساف الرحل بيس حاتم الفضة بشرط ألا يزيد على درهمين شرعيين ، ورد را محرم ، وران كذا حاتم محموط من فضة ودهب ولعضة أكثر من بذهب فلا خرم بل يكره . ويكره المحروها حديد و محاس وعجم من معدب ، ومم لا يكوب محرام ولا مكروها ستعمل الحواهر ويوفيت والمؤلوا وأز برجد وعيره استعمالا وآلية ويحوز سمراه أن تنسن من ماهب و حريو ما شاهت ، كذا أبها تنمتع عا مكر من المسوس ها أن مسع بالمعروش من وسائد و عيرها ، ولا محود ها أن تسعيل ما يتحلي بالمدهب كالشط أو المرود أو مير المان .

## حكم إراله النجاسة

حب على المصلى أن يريل المحاسة على ثوله وعلى حسمه وعما تحوله والله كال شارات هو و ولا يكول موضع السحود و ما تحت القامين وموضع المحلم من المشا صدره و ما الملك من المحسد من المحسد الله والا بقر الما تحت من عليه من المرش على المحسد من المحسد من المحسد المحلم عليه المن عليه المن المحسد والمحسد المحلم المحسد والمحسد والمحسد المحسد المحسد والمحسد والمحسد والمحسد المحسد المحسد والمحسد والمحسد والمحسد المحسد المحسد المحسد والمحسد والمحسد المحسد المحسد المحسد المحسد والمحسد والمحسد المحسد والمحسد والمحس

## النجاسة الموجبة للطهارة وما يعني عنه متها وما لايمني

لنجاسة قسهان مشلدة كالمام وسول ومحممه كالماء لمستعمل في الوصوء - فالمجاسة لمشدَّدة يعلى فيها على فلار للرهم ، ولمر د الدرهم هرهم سعل (١) ، فاد صبى لإنساب صلاة حدرة و عد ته محاسه من أسفته فصلاته صحيحة ، وعلى من نزيد صحة الصلاة ألا يصبى في أوب کہ و کا بہ لایموفی سحاسة . ولا علابس سکیر وک ح سرحبص وملايس برجال ومساء وأصيا المع لايعلون بالصلاة ولاعتمارة ملائستهم من أسحاسه أما ما يعني عنه كالسنس . و هو ما يترب ينفسه يدون حتيار إذ لاره وقت وومرَّه فصلاته وصلاه من أثم له صحبحة . لأن صلاة من ثتم به مربوطة بصلاته . ومن لمعموّ عنه ما يبرن من بس السسور فی نتوب یدا کال بنرل کل" یوم و و مرّه . ولعی أصد عما يصيب أوب مرضعه أو لأم من ول الصبيّ أو عائظه ، ويسب س لايمكنه لاحترز عن سحسة كالحرر وكاسح المرجيص وخرح لمدى يروب مهمة لصب أل خعل ثولما للصلاه ويعلى أيصا على ثوب الكلاف دمتن يقوم حدمة سوت من سف وعيره محيل وأبغا. و حدير ، لأن تعرص من العمو عدم لمشقة وبعبي عن ثوب مني بريت له دينة أو بالموسة وكان أرجبها أثر من يون أو عائظ أو دم . ويعني أيصا عن موضع عس حدمة إد مسح ، وعبد م برد موضع عبيه عسله . ويعلي عما تصبب نئوف من لصين إداء يحتبط سجاسة كعذره أو نوب. قال نعيث للحاسة وحب علمه علىل لكان . ومثله صبن المصر سوء جفُّ أو لم حفُّ ويعو أفضا عمايسين من المعامل إد سال سنسها أما

 <sup>(</sup>۱) العرص من درهم سعل ما يكون في رحلي ألمعن الأماميتين من أعنى لركبة

رد عصرت فلا عقو ، هد رد کائٹ کالدرهم ، أما ید ردت فلا سا من عسن وبعلي عما بصيب برحل وخف وسعل من أروث بدوب وأبوها في طرق والأماكل اتي تصرفها كبير إذا عسر لاحتر . أم إذ له تصرف سنوب بصوق كثير ومركت به فلا عمو عما يصلب لوحل أو الحف أو غيرها وشرط تعفو ي تعسر لاحة رأن تديث كلي من ترجل أو خف أوالنعن نفطعة من لفماش أو خنجر أو بندر نحيب لا ينقي للمجاسة أثر أما وب الآدميُّ وهم و كانت وخوه فلا عقو فها يصيب الوف و عيره مله ، وكلُّ ما هو معموًّا عله بقدر السله إذا إلا في قبح متطره ، ومثله في عسل هم بترعيث إد صار فحش . وإن لم يكن فاحشا فلا عسل ايه ، ورد ما أرسب في صريق ووقع عليه ماء من سقف أو باهمه فادا كان الناء الساقط أن مسلمين سأهم عنه با هانا هيل له صاهر فتحكم نظهارته . گان نسیم شأنه اصهارة . وعلی نحید آن یصدق . ف شک في إسلامهم أو كهرهم همل ديك على لإسلام ولا رسأت عن طهاريه . ويسبب له بعسل أمارد تحفق كفوهم أو تستقط من بيت كافر فيمحب عدم عسل ، يلا أن يحبر من عنان كان حاصر نساء ويقرّر أنه طاهر أو غيره ، قال تحقق البحاسة وحد عليه لعسل ، ومثله إد الم تعرف مكان المجاسة في الثوب أو الكان، فلجب عسل لمكان أو الثوب جمعه، وړد کال څشک فی تو س کتبی بعسل تبحدهم وصلی په اومن معمو علم إذا أصالت أونا تحاسة أورب هبده المحاسة بالعسل مرا إلا أله صهر بعد عسل وحود بنون فلا شيئ في دبك ، لأن بنء مظهر بكل شيئ وهد، يرجع أنص ُ له سن للنوب في يرلَّهُ شخصةً ، وإذ وقعت نحسة عبي لأرض وصب عبيه ماء طهرت لأرض بهد الده سوء كال لماء طأهرا و محلوط . ويدن " بدلك ما روه الشيحان لا أن أعربيا دخل مسجد رسول لله صلى نقد عليه وسنم وبال فيه ، قصاح له تعص الصبحالة . فأمرهم

السي صبى الله عليه وسم متركه ، وأحدهم بأن يصلو عليه الماء فيطهر ، وشده من شك في تنجاسة في ثوب أو حصير أو عيره فيلدت للسح الماء على محل المحاسة ، والنصح هو الرش ، هذا إذا شك ، أما إذا تحقق المحاسة فيحت عسله .

( تسیه ) ید وبع کاب أو أكثر فی ماء قبیدت برهرق لماء . ویبدت عسل الإ عاسیع مرات بعید الاگر كالت ولعایه طاهر . وواوغ الكنب إدحال ساله فی الإناء وتحريكه ، فادا ما يحرّك الساله وم ينزل لعاله فلا بروم لعسل الإناء سنعا . ال يعسل نمسر ما تتحقق إاله المحاسة

#### ما يطلب من الإنسان عند قضاء حاجته

لمراد لقصاء لمحاحة ما يحصل من لإنسان من لول أو حائظ . وما يطلب مامن من الآداب فيمدت من ريد فصاء حاجته من بوب أو عائظ أن يكون سائر الرأس، وأنا لايجنس إلاق مكان طاهر حوف من بنوآث اتباله بمحاسة ، وأن سنتر عن أعلى أدس تأيّ شيّ ، وخرم عليه استصاب القَمَالُهُ أَوْ سَنْدَ رَهَا وَقَبُّ قَصَّاءَ حَاجِلُهُ مِنْ عَبْرِ سَائْرِ ۚ وَإِذْ سَتَثَمُّ شَلَّى فلا حرمة عليه . أما سنقبال شمس وتقمر وبيت للمنسى فلاحرمة فيه با وعب خوسه بنکئ علی رحبه بدیری او دیث بساعیه ه علی حراوج العالم أو لبوء . ولا سنفت لأى شي برعجه و جعبه لايقصى حاجته . وأن لا ينون أو يتعوط في أنمت في لأراض حود من حراوح مايؤديه الوعند دحوله في لحلاء يسمى و يستعيد بأن يقول الناسير لله أعود بك من لحبث والحائث وحث صم عاء واء . وصح سكون الاه ، وأعرض مله المحصل من الشماطين من ذكر وألثي دوعند حروجه ينمون - لحمد لله لسي أدهب على لأدي وعادني . وأن سحل مرحله اليسري وتخرح العيني . وعكس فلك في أنسجه . وما د د يقصي حاجته لأ بدكم إلا

إدا كال يعلى م يويل به المحدسة أو يرى أما فيه صدورة ، فيحد عبيه كلام لإيدا كأعمى أو صبى قرف من السقوط في حفرة أو عبر دمث تما بكون فيه تنف ، و لا يدكر الله وقت حاحته ، ولا يدخل و معه أن شئ كورق فيه تنم شه تعالى أو فيه تنم بني . فال دقك يكره إلا القراب فيحرم قرامته وللسحول به إذا كان بعبر سائر ، أما بسائر فلا القراب فيحرم قرامته وللسحول به إذا كان بعبر سائر ، أما بسائر فلا في حرف عليه من تضياح وصعه في حدم و هذا كان مكتم في في قصية من في حدم المودة على مدال من في في قصية من في حدم المودة من أن يعمل سببه من أصابع بده يسترى نحت ، كو ولا مها من في في قدم من في في مدال على من المود خواج من من في في قدم من في في من المود خواج من المود خواج من المود خواج المود المود خواج المود خواج المود خواج المود خواج المود خواج المود المود خواج المود المود خواج المود خواج المود المود خواج المود ا

## الاستسجءمن البول والعائط

الاستنجاء من الدور والعائط وجب بدء و حجر الوائد فصل إدا وحد ويلدو المستنجى لماء اليل الصرورة وأن يغسل باليسرى ويساب به أن يبلها بالساء أولا قبل وضعها على الأدى حوق من تعلق واغته بها ويلدب له الغسل بأن بكون وتر ولا ير يد على سبع ، قادا واد يعلمه ورا ويلدب له عسل يده التي لاقت الأدى بالصابون أو نحوه بعد لهرغ وكم أن الحجر ير لم المحاسة من يول أو عنظ و مني من موصه نتيمم الابراء الحجر به وهنه في الوصوء من أبرن بعير بادة معتادة وق الم سبع به يوبا أن المعلوب المن قصه المسلم إذا ترل وق الم حيص ولعالن والحاصل أن المعلوب المن قصه المسلم إذا ترل منه مني لابنا المعلوب المن قصه المسلم إذا ترل منه مني لابنا المعلوب المنافق من منافة ومن المصع مها دم الحيص ولعالن بكرا أو الينا الابد من عسل موضع المنافق ومن المنافق من ملاعدة أو عير دلك بلية رائع الحدث ، قبو عسل دكرة بدون نية وصلى بعد

وضوئه فتصلح صلاته ووحب عسل الماكر بدعايد برنا لمدى بدآة له أما إد خرج لغير الدآة فالحجر الايكلي لإزلته

## الاستجمار وآنته

الاستحمار هو پر نه اسجاسة على عمل كه عمد وسول بكل بانس كالحيجر وهو سيس له حمل أي سل يؤسى، أو الحشب أو ماحوق باندركا بمحار وعيره أو الفض أو مصوف ، وكل حشل منق استحاسة . الحلاف ما يد كان عجب كأروث حيل ولحمير وسعال وغيرها وبعدرة وعهم الميئة وغير سنك فلا يجور ولا يجور ما تكول صعام الأدفى كالدمر وغيره مما يساق أو يشرب ، ولا يشي مبس كالطيل ، ولا الورق المكتوب لشرف كالدرق الكنوة سحر .

(تلبیه) لایحل نیمسیچمر آل یستحمر محدر واو ک خدر وقف ، ولا محور الاستنجاء من برنج لشبل قول رسول نذ صلی الله عمله و سیره النس مناص ستنجی من ربح » کی لیس علی سنت اوالربیح لاینجس سنا ولا نئوب ، لانه طاهر ،

## الوصوء<sup>(۱)</sup> وشروعه

للوصود شروط ، وهرئص ، وسس ، وهصال ، ومكروهات (أما شروطه ) فدخون وفت ، والدوع ، وحصوب ناقض كخروج الريح أو مس الدكر أو عيره ، والفدره عليه ، ولإسلام ، وعدم حائل كشمع أو دهل متحسم على العضو لعدم وصوب الماء للشره وعماص على والمداد الدى ينفي من أثر كنالة في يد من يكتب وبحوه ، فلا جب توضوء

 <sup>(</sup>۱) وصوء عة النصافة ، واصطلاح طهارة مائية تشتمل على غسل
 الوحه والبديل ومسح الرأس و عسل الرحليل

على صبى ولا يجب على مريض ، ولا يجب ولا يصبح من مجبور وقت حبوله ، ولا من مصروع وقت صرعه ، ولا عند لزول دم الحيض والنفاس من لمرأة ، ولا يصبح من واجد ماء قبيل لايكفيه للوصوء ، ولا مي نائم أو عملان بعدم أمية ، لأن الدئم والعملان لابلة له

## فرائض الوصوء

فرائص توصوء سبعة . صبة . وعسل توجه . وعسل بيدين إن المرفقين ، ومسح حميع برأس ، وعنس الرحلين بي الكعبين . والفور ، والتعاليك - ولا مد" أوّلًا من لبية - فاسله من حبث ينها فرض ، فينوى الإسان رفع الحدث لأصعر ، أو ستناحه ما منعه خدث ، أو أداء فرض أوصوء ، ولتنه نكون نفيته لايلسانه . لأن مجيها الفيب . وليس فلساب علاقة بها . فلو ترث التنصص بالعمان كان أقصل الواللية لاتجزئ إذ خصل فيها لتردُّد، كأن ينوي وضوء من عائط لامن سول. أو من المنول لا من العائص . أو بعود هذا .وصوء إذا أحاثت . كل دلك وما يحصل مثله لا يحرئ في النية ، أن الشرط فيها الجرم ومن شروط للية أن يأتي بها في أوَّله . هنو لم يستحصرها في باقي الوصوء كالسعن والقصائل فالبية وأوضوء صحيحات ومن توصأ ثم قال نفسه بعد فرعه من الوضوء أبطلت وصوفى ، فلا ينظل وقصح به الصلاة ، لأن القول ليس من لواقص الوصوء - تخلاف من أتى بحره من الوصوء و نوى يطاله نصل ، وبحب عليه أن يأتي ،اوصوء من أوَّله - لفريصة الثانية على لوحله ، وحداًه طولاً من منانت شعر لوأس معتاد . خلاف الأصنع بناي بيس له منعو في اليافوح. فأنه يحب عبه أن يعسل وجهه إلى منانت شعره . أما الأبرع وهو ما نیس له شعر ، فیعسل وجهه این بیاض آلناصیة - وساصیة بيست مي الوحه والأعم ﴿ وهو ما برل شعره إلى حاجبيه . فيحب

غيس وحهه مع الشعر الرائد إلى مديت الشعو المعيادا. وحداه من الأسفل پی آخر بدقل · عقع ابات و آفاف . وهو فٹ عبم اگساعل آما حدًه عرض : هي وبدايي وته أي أوَّل ساص بدي محالب وتدس . أما شعر الصدعين و يناص وتبدين هليسا من أنوحه ، برمع وحوب عسل الوحه نعسل و اه گاف بفتح ارو وشاء . وهي الحاجر بين طاقبي لألف وصاهر الشفتين ، و لکاميش الوحه . و ما عار فيه من جمال وعيره مع القدرة . وتحسل شعر الخاجب وللحية ، وهو وصاول ألماء يستمره بالمالك ید کان شعر حمیم وتری انشره . آه ید کان کثیفه فلا یحب نخلبل. ( العربيصة شائلة عسس ايسين بين المرفقين ) بالدحال مرفقين في بعسل للسنة مع أحسين لأص ع وتكاميشها . وينس على لمتوصيٌّ تحريث حاتمه . واو کاب صبقہ لایصل شاء محتہ ، سوء کاب لحامہ لبرحل أو مرأة ، هد فيحاج لفصة سأدور فيه . أما يحام بدهب وسعد د للمرأه فنحب ترعه لأنه حرام و وكان وسعا، ومثله خاتم لكرود ستعماله ، وهو خاتم احدید و شحاس وعبره ( عربصة بربعة هي مسح هميع لرئس) من مقدم شعر ہی احرہ من مواجر برأس ویلاحل فی مسح الرأس شعو الوتدين والبياض . لأن ديث من برأس كما سبق مع مسح ما سترجى من الشعر كثر أو ص رحل أو مرأة أما ما هو مضمور محيوط كاليرة تمنع وصوب ماء ، فعلى المتوصى رحل أو المرأة لقضه ، عجلاف .. رد. کار حیص و حد أو "بین ، بلانقص له . أما فی لعسل فيجب فيه نقص شعر لعدم وصون الناء للنشرة ويحون للنساء التقليل في الوصوء على مناهب الشافعي وأي حبيمة ، وفي العسل على مدهب ألى حسفة . لأنه يكي في العس وصول ساء بي أسشرة . وإن لم يعلم المسترحي من أشعر ، بل وبو كان المسترحي حاف فلا صرر دكر دلك فى لدر المحتار (المريصة الخامسة · عسل لرحبين) أي القدمين مع ۲ سه موشد انسانت

عسل اکه بن میهما . و، د ناکماین العظمان سار از تحت مفصل الساق ، و الاب عن شوا عي أن عسل مع الوحلين عرقوب و لأهمص ا أى باهر الرمان مع تعهد قامار أنها من شقوق واسترها اورباب له تحييل أصام رحاله ما سائلها من حنصر ارحن سمي يف لرجوم ، ویه آی آ جل سنری بالإیهم چی ۱۳۰۰ یا حصر ، کن دلك مع سامك . ( هر هذه مساسلة البلاد ) وهو مرور أيد على لعَصو ورعور المنه مع صبّ الماء أو العبدة قبل أن الحقَّ الماء و کوپ سامان کافت ، و لا یکنی دلک از حمل پیشری بالیمیی و بایعکس، ولا بطاهر بيد اوركي باعث واو مراه و حدة ا اويكره تشديا با لأ، سٹ ربحہ و کی بی وسوسة ﴿ رَضِمَ اللَّهِ عَلَمُ مُؤْلَاهِ ﴾ وید نه ها ( موله ) و کی آل لایم حی موصی فی وصوته بحیث لایسرع في وصاوع وبراء معمة مها يعن وصوء با ولا يمكث نشتغي محاجبة حتى عف قد عصو ، قو أر بعة نسب أسرته أو أولى حي حف العصو فعدة وعدة وصوء هدر كالعطو معدلا لأتوجه فيه حرية ولأشداة هور ومن سي قرصه ولم جف عصو قعسه أن ياتي كا تسبيه و يتمم ما أد عن تر السعة هابه باق با وهموء من أوَّله

#### سان يوضوء

سین وصوه نمیه (عسل یدین یک کوعین) قس آل یسحمهما استوفیی ید کال الا عامیه ما کی سوصوه فقط ، قبل معیر برکه ، وید م تحد میره تدیم ، گله کفاف ساء آما و عسل یده حرح یاء توصوه و وصل الا برف و عم وصوءه حرحه ، فقد تنی بالسنه مع عدم تعییر الله م وای عدم تعییر الله م وای عدم تعییر الله م وای عدم تعییر والدی مدود ( در د دید می عدم تعییر والدی مدود ( در د دید می عدم تعییر والدی مدود ( در د د دید می عدم تعید

خصيحضته وطرحه بدول أن يثمر له ، فنو شر له أو نسان من فحه بدون طرح لايحزئ ( نسبة ربعة . لاستنشاق )وهو دحيا بناء في لأ من وأن تحديه بدوصيٌّ إن دحل أعدمع غيرٌف لماء "لات مرَّات لحصوب مستة . و بيات بمتوصي أن بالع في مصمصة والأسسلة في وهد عير الصائم أما يصائم فتحره به بسائعة حوق من فساد فينومه ، فالما مع ووصل بناء خيمه وحب عبيه شصاء ( سبه خامسة الاستشر ) وهو حملت ساء من لأنف بياديه أنا يصغ أصبعبه الإمهام ولنسابة على أهم ، وحسب ساء مهما كا يعمل في لامتحافية ( سنة سادسة : مسح لأدين من طاهر و. في ) بأن صبح لإنهاء من خارجهما وسیائه می د حلهما ، ویلداً می لأسفل اِل أنا أَی اِی حراما ( سلة انساعة ﴿ وَأَ مُسْحَ مِرْشُ ﴾ حيث بيقي من أثر مسح رأس بنل ويلا سقصت سنة برد ، گر تحديد مكرود ( نسبة شامعة - نوتيب هر قص لوصوء) و مراد منهاعتس و حه و عده الله بن و مسج رأس و رحمين فلو علس وجهه مثلا ثم عاس رحلمه فلل أنا يعلس يلايه ويمسح رأسه في عليه إذ عسل وجهه أن يُم وصوءه "رك عسل وجه ، لأنه عسله أوَّلاً . ومن فعل غير قبت فانه يعبد ما كنيه ويتهم وصوءه أما تفديم لپد عمیی علی ایسری و حر عمیی علی بیسری فمسوف

## فصاش الوصوء والسواك

هی لافعال مستحیة به (وأوله ) محاد محل لطاهر باوصوء ، لأب بوضوء کره عمله فی باکال خیر الطاهر ( ( ( بیها ) ستفیال الفیله یا آمکل بدون مشقة ( ( شها ) انتسطة ، وهی اسم تله برخمل برخیم ، وتکون عمد عمل بیدین (رابعها) تقیین ساءالمدی یأخده بعیس محصو ، ولا جدا فیانتقلین ولعرض منه عمدر ما یجری باء علی لعصو (خامسها) تقدیم بید آنهیتی أو انوحل اسمی علی انیسری ( سادسه ) أن یکوب الإناء الذي فيه الماء تتوصوء على يمين المتوصى إن كان مفتوح اليسهل سوں ساء سہ، وإن كان غير مصوح كالإنزيق مثلاً فانه يكون على شهاله ( سنعها ) بندا يتوضي بمقدم تعصو ، قارا عسل واحهه يبدأ من مناف شعر أرس بين حر للنقل، وفي سيدين من أصرف الأحامع إلى آخر مرفقين ، وفي مسيح رأس من مقدم برأس يلي نقرة القه ، وفي الرجابي من أُصرف الأصاع بن لكعان ، ورد" مسج الرأس من آخر شعر الوأس من المؤخر لأحو شعر أرش من لحيهة (شميها) تعسينه أثديه بالخلاف مسح نرأس أو لأدن أو لحمين ( السعها ) نفسه شاشة . لأن فعل كلُّ مُوَّةُ مِن تَعْسَلُ مِدُوْتُ عِلَى حَدَّدُ ۖ وَلَسُوْكُ ، وَيَكُنَّى فَيْهِ أَنْصَبْعُ و بو و حاد ما نستاك به . و هو من فضائل الوضوء . و يكون قبل المصمصة ، وقصائبه كثيرة . مها: أنه مرض نفرهن ، ومبيض للأسباب ، ومقوًّ لمثة ومدهب للبحر ، ومنطئ للشيب ، ومرهب للعدو ، ومدك للقطبة ، ومسكل وجع لصرس . وهاضم للطعام . ومقصع للنامم . ومدكر نشهدة عبد النوت . وغير دَّنْتُ من نقصائل ، وعلى ما فيل ينه شفاء من كان دء وينسب الأسماك عسلاة عرض أو معالمة ، ولا يسب س وى من صلاتين أن يستاك لكن مهما مام يطن دلك ويبدف الاستياك عند قرءة تقرآل ، وعسد لا ستيقاط من لنوم ، وعند تغير الصم بأكل أوعبره

# كروهات الوصوء

یکره لوصوء فی مکان اسجس أو فی موضع تحفقت فیه المحاسة حوفا من تقاطر لماء المتقطر من المتوضی فی الأرض و تتعلق به شخاسة وتکره ریادة اساء علی العصو ، لأن الإسراف فی الماء عیر حائز ، ولأن لعلوا فی آمیں یوادای این انوسوسة و یکره أیصد تکلام فی اوضوء معیر دکر الله و ریاده فی العسل علی بلاث والمسح شافی فی مصنوح . ومسح الرقمة ، لأل مسجه فی توصوه بناعة مکر و هذا و تکره برادة علی محل فرص و ترك سنة من ساس توصوه عمد لا تنظل الصلاة ماركه ، وبسل به يادتها يدار دأل يصلی مهم توصوه

## لأوقات التي يمدب فيهما الوصوء

بسب بالإنسان أن يتوصأ إذ أرد رباره صابح ، أو ولى ، أو رهد ، أو عادد سواه كان حيث أو مهد ، لأن برياره وصوء تجعل في قلب الواثر بور ، ولأن الوصوء من لتور في نوصاً فقد فوى وره أناضى ، ولا بارة سلط دى نصش ، وللدخور في لأسلوق ، لأن بالحود على السلط دى نصس حصرته قهر ، ولأسوق محل للهو ولاشتعال باله بيا وعمل لأعمال كان ته و باير ديك فاد كان منوشك كان وضوء سلاحه لأن بوصوء سلاح مؤمن من كيه كن إس وحن وحصل حصيل عاعله . ويبدل من نوصاً وصلى به فرصاً و علا إذ أراد صلاه أو صوفاً و عبر ديك أن يجدد أن .

## و قص الوصوء

لواقص توصوه هي مبطلاته ، وتنفسيم بي حدث ، وسنت ، وعبرهم . أما خدت و هو خارج لمعتاد من المحرج المعتاد ، ويكون س القبل ولدير ، ويشترك في ديث المراه وارجل ، وعددها سبعة حمسة تحرج من نفين، وهي سبو ، والدي ، وأودى ، والتي تعير الداة ، وهادى ويحتص " سمراًه فقط ، وهو ما يجرح فرب الولاده من مراة . أما ما يحرج من الدر فهو لعائص ، والربح ، هنا هو خارج معتاد ، عملاف الداحل كادحال حقنة في دير أو عود أو فتائل فلا نقص في دلك . 

# لأسباب التي تنقص الوصوء ينفسهاو يعيرها

لأساب في تسص وصود مهمه ولا نعل بحول أو بالما مشعور أو بالما وسكر ، وسوم تقس وو قصر رميه ، ولحى كويه تقيلا يا م شعو صاحبه بكلام من أو سفوط تلي كان في يده أو سيلال ويفه أي يد طاب وم وم يشعر صاحبه عمد ذكر ، فالموم حصيف ويبدت هيه بوصوء ومن لأساب أي تلقص بوسوء من الموصي بع شخص يسم أه عاده وألو كان ملموس عمر باخ و و كان ملمس تعفر أو يسم من عراحات كانت ولا تشعر من غير حال كانت فلا فقص والله في بمس يا قصد عمل الأمس بالا موساه فالم يقص والله وصوء عليه ومش الامن المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق المنافق على ما يا كان ديف وو حدا الما قصة بالمنفض وصوء ما ويا م يكل المنفوس يا كان ديف ووحد أي القيمة في عم فا فصة الموصوء مصلة المنفوس و قصد و قصد المنافق عم فا فصة الموصوء مصلة المنفوس و قصد و وحدا ألما القيمة في عم فا فصة الموصوء مصلة المنفوس و و قصد و وحدا ألما القيمة في عم فا فصة الموصوء مصلة المنافق المنافق المنافق المنافقة ا

ولوم يقصه وم يحد واو كالت الكراه أو حلسة ، ويتنقض وصوءهما الله كال الله الوكالة على الله في سير الهم لوع علا عصل ومن وحد له قال صرة صو ه حلية أو سلب فكر وحصل له الله على دول حروح مدى فلا فقص الصافي سلب من الاستهاى عادة كصعيرة أو صحير اليلت عادة الله فا مشهما و وقصد ووحد ولا نقص في سلس بهيمة ، ولا في للس الوسل ستحى ، في لاعادة برسي أن لا ماس علائم عليته ، و و آن الامس به حلا . أما مرأه في سنقض و و آب شيح فيا ، ومن واحل وصوء على الله كراه في بالمقل و و آب شيح فيا ، ومن واحل وصوء على الله كراه في ما يعر حال عاص كال ولا على الله على خلاف على الله و بالصع من عبر حال الله على الله تصل حلا الله و بالمسلم في الله مصلى الله بالله تعلى الله تعلى الله مصلى الله بالله تعلى الله تعلى اله تعلى الله ت

## مدينتص الوصوءوايس بحدث ولاسبب

مدى بقص الوصوء و يس محدث ولاست الرداه ، واشك فى حدث و داه ـ حدث و داه ـ حدث الإسلام ، ولا تنقص لوصوء فقص ل تجع جمع لاعم ، هوه على (الله أشركت ليحدث عميل) واشت فى حدث ليس حاث ولا سب كما سبق ، وهو سقض وصوء ، لا المعة لا ترا يلا له صب منها يه بي ومرد باشك الماى وحد توصوء أو حدم مو ود فى الاث صور الأولى المشك بعد وصوله هن حصل منه قص من حدث أو سب أم لا لا وثا بية عكسم ، بأن شت بعد حدثه هن وصا أم لا المق لا وشعص لعير مستكح . أم المستكم قلا عص لوضوء احتباص باصلاة والحمة أمر الوضوء وفى شاية مقص بمستكم وعيره تعاقل أم الصووه

الابئة بأل تحقق طهر و خدت ، وشك في أنهم أسنى ، فالمقص إل تحفق لحدث و او كال مستكن لا أما إذ بحقق طهارة و او بعد بصلاة فلا بعبده

( سبه ) يمتع حدث لأصعر سحود في صلاه و عووف ، وأول في الع لحدث الأكبر سحود مسحد ، ومس مصحف كامل و عبر كلمن له آل و أن يحمله و حزء منه و كه حرم على محدث أر يكن له آل و أن يحمله و و مع أمتعة عبير مفصودة أن معلم بلقر أو لتعلم فيحورهم مس خرع من نقرت و الأوح ، ومثلهما حائص والمفساء عدم قدرتهما على يربة سالع ، محلاف عبد ها فالم في يربة حديد با عسل أو التيميم ، ومثل ستعيم من على عبيد حمط القرال وصاد يكراره في مصحف التيميم ، ومثل ستعيم من على عبيد حمط القرال وصاد يكراره في مصحف في عرف الماس مصحب

## المسيح عي الخفين وشروطه

مسيح على الحقيل به لا على عسل الرحيق في وصوء حال في السفر و حضر ، و و كال سفر معصيه نقطع طريق أو غيره ، و لا حد له في مسيح إلا أنه يسدب برعه في كل يوه همعة و و م يحصر لحمعة كالرأه واو مسه وم حميس (شروطه) منها أن يكون من حدد علا لايصح على غيره ، وأن مكون الحدد طاهر إلا من حدد مدة وأن يكون الما م حدد مدة وأن يكون الما راحد على نفرص وهم كعدد يكون عورورا أنى محيط ، وأن يكون الما راحد عن نفرص وهم كعدد يجيث إذ لم يكل ما مرا لا يصح ، وأن يكون مسطق ما راحل ، علاف لوسع ما ما مرا لا يصح ، وأن يكون مسطق ما راحل ، علاف أو حدقة أو سيرهما ، وأن لا يسلس إلا بعد أنام يوضوه أو بعسل ، عيث المناسع أو حرقة أو سيرهما ، وأن لا يسلس إلا بعد أنام يوضوه أو بعسل ، عيث يعد عليل الشابية وبدس يحدى عصل الشابية وبدس يعدى عصل الشابية وبدس

الأحرى برمحرئ. لأن شرط سنح وللنس أن يكون على صهرة كامية مائية لاتوبيه عدد عسل وتحام لوضوء، وأن لاينسه مرفها سنسه، أو خوف من برعوث أو خود أما يد كان خوف من برد أو عقرب أو خود فيجورله للسخ ولا تصبح السنح من ليسه و هو محرم بحح أو عمرة ، لأنه بكون عاصيا سنسه . بحلاف مصطر و مرأه فيحور فيه مسخ ما لأما دحرام المرأة في و الهجة و كفيها ، ومن استوفي لشر وط سنامة فيكرم له عسله وتشع مسخ اكان العرض من لمسح التحميف ، ويكره أصا تكور السنح .

## منطلات المستح على الخفيل

أما منطلات لمديح ، فهي ما يوجب عسل من الحديد كارب مي الحدادة ، أو يدحان حشمة أو حيص أو بدس وفي دلك يجب فرعه ولا يصبح المسيح عليه الأرابعد عسل ومن بنص للمسيح حرفه قسر للث قدم وينص المسيح أبضا حروج ساق خف وهو مافوق الكعيل إذا حرجت برحل منه لسافه ، أو على من برع حمله أو أحدهما بعد أن مسيح عليهما أن ينادر عسل برحاس إن م تحف تعصو ، قال طاب بعد أن مسيح عليهما أن ينادر عسل برحاس إن م تحف تعصو ، قال طاب بعد وصوره إن كان عامد ، أما إن كان ناسيا فيعسل وحليه فقط

## كيمية المسح عبى الخمين

کشیه لمسح آل بصع پده انسری تحت رجل انبی می آسفل خف والید سمبی می آعنی و بمرآ مهما بی آعنی خف و یعمل فی برحل الیسری مثل ما عمله ی انبینی

(تعبيه) من ترك مسلح خفّ من أعلى نصت صلاته ووجبت عليه الإعادة .

## العسل (۱) ووجو به

یحب عس علی کل مکلف و محلف یع عاقی د کر کر او اینی ا کروح می سده معتاده بیعضه آو بعیر یقطه ، کل ، م و وحد می فی تو ، آو علی حسمه ، و یدد ال حشدا فی ورح یصق خمل و حشدا والی سکر ، و و اس مسطوعها فی قس کال آو دیر الدکر کال آو آئی و و کال سرح ورح بهده آو میدند و و حول بعیل ساح محید حشمه فیه ، آم ید کار قاصرا فلا عسل سله و لا عسل یصد سی می عیب خشفه فی عبر سرح آلگیتی آو تصحدین مدام میرا و محت اعسل من خیص و او دفعه آو کت انسال اصد می انساس و او حرح انوند بعیر ده

## فراعص العسل

تقرّر العدد ، إذ الإله حل حلاله رءوف بعده . ( الحامسة ) تحسن الشعر والوك مشعر كيف سوء كان شعر أم و الحدم ، يصت المده عليه و تحرّكه حتى يصل ساء لمشرة ، و سل تعرض من وصوب الده لمدثرة يدحان الأصداع عنه ، و حد مع خدير الشعر خدير الاصداع . ويحد أيصد على من يعسن تقص بصفو و يا ألم يصل ساء يلا هم ويحد عبيه أن يعسن ما عار مر حسمه كا سرد و سكامش و لا عام ه عبر دمث بأن يصل ما عار مر حسمه كا سرد و مكامش و لا عام ه عبر دمث بأن يصل ما عار من حسمه كا سرد و سكامش و لا عام المستراح و هو بأن يصل ما عدم عليه أن حد من وسوسه ما إن و المناح الوسوس هذا عليه يا عود بالله من دمك .

#### سأن العس

ملين علين حملة على ليدين إلى لكولين، وللصلاصة ، والاستنشاق ولاستشر ، ومسح صاخ لأدين كه مرأ في ال أوصوء

#### فصائل مسل

وصد ثمه تمانه في بيداً والقد المجاسم بعداً بعس يديه يبي كوعيه و ويتمصمعان ويستشق ويسدار أنه من سنه والعسيم الله بي تمام وصوء مراة مراة ، تم يحال شعر أسه من سنه والعسيم الله بي أيعدي ساء في كل مراء ، ثم يعس المنه ومسكميه بي راق ، ثم يعيض الماء على شقه لأيمن بني حعب والأيسر كسك ، ثم يعسل عمه وطهره ، وإذا شك في مكن م يعسه رامع و غسه و بعسل على هذا المتقدمة أو عيره يجزي عن وضوء ، والولج يستحصر بية راح لحد كاصعر ، ويصلى الها تعسل ما شاء أما يا حدث عارج أو مس . فعله أن يعيده بدية بوضوء مع نشيث تعانى ومن برد معة أو عرفون بالرا إلى

## مايحور فعله للجبب

تحور س كان حسائل يبوى رام خدة مع عس خدمة و عبدين ويضح أنه همت ويسب له إدار دسوم أن يبوصاً في بين كراؤ مهر ولا ينقص وصوءه إلا الحساح ، ومشه من لم حد ماء ، وتحور به أن يتحصن إن حاف من إسن أو حن نفرءة ما تنسر من القرب كآيه الكراسي ، أو الإحلاص ، أو معود بن ، أو عير ديك

## لتيمم (۱)

الثيمة محار للمسافر والحاصراء وأواكان سفر بنفر معصية حواه ا و خواره آساب تنقسم بن قسمین (الأوال) عدم و حود الساء بأن لاعده مصف أو وحداماء ولم تكف يتوضوه ويعيس . أو وحده وجاف عطش محترم مع بتحقق ، تصرر . أو حاف من تستعيانه حروح الوقف . ( څان ) حاف من حيدوث موض ا تو حال بينه او بن يا ۽ سيم ، أو بيست له قدرة على سنتعه به . أو حاف رياده لمرض . ويعرف دُّلُكُ بَاسْتَشَارُهُ طَلِيْكِ عَرِفُ أَوْ عَيْرِ لِلنَّكِ فَمَا سَلْقَ يَحُورِ شَمْمُ لَعَيْرِ فرض حمعة أم قرض جمعة فييس محاصر الصحيح أن يتيميها ك عد هد سه . لأن فهر سف و سي به أصد أ يسمم سح ة إد و حساد عيره ا فال لم يوحد عسره صوصة أو كال مرابطة أو منا فرا عيلت عميه بأما للسافو ومرابض فلهما النيمم للجاة عيلت أولد لنعس واعوار فلمشمم أنفل تشممه بالشرط أنا يكون متصلا اصلاته عند عرض . فعو صلی عشاء صبح شنع والولا . مخلاف شمل به قبل عرص فلا لحو (۱) تسمم لعة ﴿ فَصِدْ ﴿ وَشَرَعَ طَهِ وَ تَرَابِيةً تَشْمَلُ عَلَى مُسْمِ

الوحه وليدين سية

وله أن يمس به مصحف ، ويقرأ نتران ، ويصلي به من لنوفن ماشاء ولو كان حساء ولا خور صلاة فرصين شمم واحد ، ولوصلي به يكون الذي ناطلاً وأو كانت مصلاه مشتركة في وقت كانظهر مع العصر وأبو وقع من مريض لايقادر على لإعادة ، ولا يسمم نفرض قبل دخود وقته ، فكن دلك لايضح

### هرائص التيمم

أما ورقصه فحمسه ( لأولى) سية ، و كول عبد لصر به لأولى ، وألى يبوى الشاحة الصلاه فيد كال أصغر يبوى أصغر ، ويال كال أكثر وأصغر يبويهما معا ( الشابة ) لصرابة لأولى ، أل يصغ المبيه على الصغيد ويرفعها وحهه ( الشابة ) تعمير وحه المسخ وأل خلل أصابعه مع برع حالمه ، ويكول المحلل للاعليما ، لأنه لاعليهما ، لأنه لاعليهما أبرال ( أربعة ) لصغيد على وحه الأرض من الله ورمن وحجر وكان ما لايصلح بالله ، فالله وحود من الحجر لاعول عليه التيمم وعما يحود سيمم عليه كال معدل موجود في موضعه كالله وحديد والرصاص و المير دمث والله الحشيش وحشا لايصلح نيامها عليها المحيد المحالة التيمم ولا يقرق بيها المربطة الما ألها المناهم ولا يفرق بيها ، فال فرق وطال المدأ من أوله

## سان التيمم

أم سنبه فأربعة (أوه) نصرته الثانية لليدين (الثانية) مسح اليدين. وإن تعنق سهما شيء عصهما تعصا حقيقا (شائثة) نسح من الكوعين للمرفقين (الربعة) الترتيب، نأن يمسح لعد الوحه اليدين، فال کس اُلاد مالکسه ، وکیفیه السج آل مجمل باص اُبد ایسلوی م<del>و</del> آوا. راکسانع علی صور آید اولی ویمر ایم مال مرفق ، ویفعل ایسلوی عکس د فعلم علی

## م ينص التيمم وم أ و زعيه

مى مص وصوء من خدت وأسدت أحدث و ميرهم يعص سيمهد و مصر سمم أيط و حوا مد ، بعد فاده ، و هد ، د كال قال ملحول في أصلاه ما وقت مد على أمارة او حد مده عد عد علاه و الا علان ها ، علاف من محد في أصلاه من محد في أمارة و الأحصار و منه من يتيمم و واحد من محد في الحصار و منه من يتيمم محيحا كدف مده أو مد عد أل يتيمم عنى احداط المبينة ، صوب الأحصر ( ال ي ع ) و مدية أيصا حجر

# المسيح على الحميره(١)

(١) الحيرة على م توضع على العصو اسأنوم

العمامة ، سوه كالت سعيرة سي قدر موضع سأوه أو رائدة عدد ، أو وضعها على صهارة أو عمرة ، ورد كار الصحيح من بعضو هو سين ماكه يعسن سوع في أيد أو برحل ، وازياده في بائم قاده يشمم ، خلاف من به رمد فاله لايتيمم الهار من فاله لايتيمم الهار من فاله لايتيمم الهاد في حكم الداج أن من رعها وهو متصهر بعداً مسلح عمها أو سقصت بينها من من ويده الهارد أله ويتداج عمها فو الهال طار عمد الله في سهايه من وضوء أو عدل ومقد العول ما عداً في دولاه ، وهو نقدر حماف عصو أله على والله ، وهو نقدر حماف عصو أله إلا سقصت وهو في صلاه علما صلاله وصلاة من كال معهارة من كال

## الحيص(١) وحكم الحائضات

الحيص أو ح الالله ده ، وهو الأصل وصهرة كالصديد وكدره ، مصم كف شي كدر ، ويه أود د م جرح من تقل عدة عي سيل الصحة من مدته خدي أم من كالت صعدة م تابع تسع سابل - أو كبيرة المعت السعين و هو سن آياس و رد مه فلا بقال به حيص (وأقل حيص) دفعه ما عادتها كالله و حصوا هذه المعت يفسد صومها إلى كالت صائمة ، وعلم فصاؤه ، وأل تعتس بعد عصاعه ، ها فاعير معد أه ، أم في بعد أه والاستراء فلا يكول حيصا يلا يد استمراً يوم أو بعض يوم وأكث بمعتددة الاله ألم على عدب والعده تثلث نمرة ، هل كالت عالم الاله ألم منطقرات اللائة ألم فوق عادتها فاد دم الله والما يكال حدام السحاصة ودم عله وسد ، ومن كالت عادم أراعه عشر يوم ومن كالت عادم أراعه عشر يوم المستطهر اللائة ألم موق عادتها في ما كال منها دم السحاصة ودم عله وستان أراعه عشر يوم المستطهر اللائة ألم أو حسة استطهر اللائة أيم كما

<sup>(</sup>۱) حيص سيلات الدم من برحم لعير عنة

بيوم وحد إلى حملة عشر يوم ، ومثلها المبتدئة وهي اتتى لم يسبق ها صص و فد تمادى المرول بعد ذلك فلها أل قصبي وقصوء وتوطأ لألها صهرة ، ولأن لروب الده لا يؤخر الصلاة ، لأنه دم عنة و فساد وأكثر الحيص عبد حامل بعد شهرين - عشرون يوم إلى سته أشهر ، وبعد السنة أشهر إلى آخر جميها الالون يوم وانعادة في حامل أن الدم لا يتران عديد وهو في بعالب أما إد برن مها فيجرم عديد دحود المسجد ، ولا تصوم ولا تصلى ولا توطأ ، ومثلها من لاعاده عدا أومند ته ، فلا يحور تصوم ولا تصلى ولا توطأ ، ومثلها من لاعاده عدا أومند ته ، فلا يحور لحالته ولا أخراص ولا توطأ ، ومثلها من لاعاده عدا أومند ته ، فلا يحور الحالمة ولا تحرف حلى أن مداة الجيص الحالمة ولا تعرف حدة إد أثاف المدم وما مثلا و نقطع الحسنة عشر يوما و فلمن ثة أو المعتادة إد أثاف المام يوما مثلا و نقطع يوما أو أكثر و م تسع مداة الانقطاع حسمة عشر يوما فعيها وقت يوما أو أكثر و م تسع مداة الانقطاع حسمة عشر يوما فعيها وقت انقصاع الدم أل نعتمل وحوا وقصى وتصوم ويوطأ

# النفاس وما يصب من الحائصات وأرواحهن

النفاس ؛ دم محرح من المرأة عند ولادتها ، وأقله دفعه ، وأكثره منتون يوماً ، وما راد عن ديك فيكون دم استحاصة كنا سبق في حيض ، وإدا انقطع الله والوايوم ولارتها وحب عليها أن تعتسل وقصى ، فادا رجع إليها الدم كان من تمام النفاس ، وتطهر منه عند انقطاعه

(تدبیه) بحرم على الحائص دحول لمسجد والصوف والصوم والصلاة. وعبیها قصاء اللصوم، أما الصلاة فسقط عبر مداه خیص ولا تقضیه ویخرم علی لروح آل بطنق روجته أناه لحیص، قال صقبه أحبر علی رداها إل كال لیمین رحعیا و بحرم أیضا علی الزوح أو لسید آل بتمتع بروحته أو أهمه دروط عیلا إدا طهرت باساء لا دلتیمم إلا بشداة صرو با و بحود له أن يقمله و يتمتع بعير الوط عالم الوط عام الوط عام عليه كما مسق

## الصلاة (١) وأوقاتها

الصنوات ألى فرضها به سنحانه و على على الإنسان حمس صنوت و هي. الظهراء وتعصراء وتعرب وعشاء وصبح واكر فرض مها وقتات حترین، وصروری , فالاحساری مصب می لکلف **خطه ف**یه ، و صروری لا<sub>خ</sub>ور لغبر المعمور بن تأخره ا فالاحتیاری با **لوقت الصهر من روب الشمس بن أن تصبر ص أكن شيء مثبه عير ص** الاستوء، ولاسوء هو وصوب شمس بي وسط سيء . أما عمروري لها فمن وقتها لاحتماری بن عروب نشمس , وأقصل نوقت أوَّله مطلقًا في نصهر وغيره . فسنت س يريا الحصوب على فصل الحماعة أن يوُحر صلاة قبيلا إلى حمق حصور حماعه ، أما إذا ما يتحقق هيصليه في وفتها اورد و حاجة أعاده إن كانت مم تعاد . اعلاف المعرب فنقدمها لصيق وقتها والأحداري للعصراء من ريادة ص مثل إلى اصفرر تشمس أما بصروري ها فيعروب شمس ولاخسري للمغرب من وقت أناعرت الشمس، وعتدً بعدر أن تصبي الات ركعات يعد أن يظهر مصني من حدث وحبث ويستر عورة . ونكوب الطهارة من ماء لامن تيمم أم أصروري ها فمل عد صلاتها كما سبق إلى طنوع منحر ، ولاحتباري بعشاء - من معيب بشفقي ڳجر ٻي ائنٿ الأوَّل من سيسل و صروري د. : من وفتم لاحتياري إلى طلوع (١) صلاه لعة بدعاء . وشرع قرية فعية دات حرام وسلام . قرصت في لسماء أبينه الإسراء قبل هجره بسبة . محلاف حبيع الشرائع إ فحرصت فی گارض و همی من انبه انرحمة، و من الملائكة الاستعقار ، و من الآدميين التصرّع والدعاء ، واشتقاقها من الصلة لأنها تصل معبد برمه وتقرأته لرحمته

٣ – مرشد السالك

## حکم آنارائ الصلام ولاوقات آی نحرہ فیہا عمل وغیر دلك

بیس اندرت اصلاه عدر مددم سقی من وقت بسع رکعة سحدتها فی صروری لفرص و هن ترکه آی صلاة و همد آن دمه للقتل ویقس حد آن نمسف و حلال لاس حسب بدش بکفره وقد بقل هد تنوب عن غرس خطب رضی نه عده وقد به لاه و همد شرحه سحسو و من من ترکه حجه آی منکر و حوب و فیقتل کفر بعد ثلاثة آیام می ترکه حجه آی منکر و حوب و فیقتل کفر بعد ثلاثة آیام مد بیت و بکون ما به ست مان بسمین آم بقل فنجرم وقت طبوع بشمس وقبل عروبه و وقت توجه لامام بحصة و وی صیق طبوع بشمس و فیل عروبه و وقت توجه لامام بحصة و وی صیق الاحتیاری ولصروری و لامه را عالم با بودانی این حروج الوقت و وعد

تدكو العائمة يد ك صلاة لفائمة ، وعبد إقامة صلاه حاصرة . الأيه يودى إلى الصعلى في الإمام وشمع واوتر سدت فعلهما فيل تصبح إلى المسع الوقت ، هذا إلى كل المسلى م يصل تصبح ، فال صلى الصبح فات وقت الشمع و و تر و يكره لفل بعد صلاه تعصر إلى غروب المشمس و من أحر م سفل وفت خرمه قصعه و حود ألا ير كى في وقت كرهة فيبدت له القطع و لا قصاء عليه ، و من بدأ صلاه با فله في يتمها حي دحل عبه وقب اللهى فائه لا تقطعها و يتمها سرعة حود من دحوله في نهى

## الأذار (() وأحكامه

الأدان سة مو كدة بكل مسجد ولوك سساحد متلاصقه معهم ويكون لحماعة في حصر كان أو سفر والغرص مها حياج اس مصلاة لفرص لاسفل المحملات عدره ولفائلة فوقته وقت المكرها ويكون أى الأدان في وقت الاحتبارى دون غير ورى الأدان في وقت الاحتبارى دون غير ورى الأدان عصر مع الضم ورى يكون مكروها وفي هم الهديم أو تأخير كالعصر مع الطهر في عرفة الاعتراب مع العشاء في لياني لمصر وبعدت المصور الانصب الطهر في عرفة الوالمعرب أما حداعة في مكان محصور الانصب والمحسوب أو الحسين أو حصر المائم عوائلة الصلاة المحدور الانصب والمحسوف الأحدة الأحيرة منه الموادن والمحدور الإسلام عيرها المعادن قبل الإرابية المهاديين أن تسمع المسهد الموادن قبل إليانه المسهديين أن تسمع المسهد الموادن قبل إليانه المسهديين أن تسمع المسهد الموادن قبل إلى السنة المحدول على أوت السنة الم يرفع صوته عدد دلك بهما الواليطل

 <sup>(</sup>۱) الأدار بعة ۱۰ الإعلام بأي شي ، واصطلاحا الإعلام بدحور
 وقت الصلاه بأعدظ مخصوصة

لأد ر برئ سرحیع و مصد لاد ریکور ساکل حصل لایاتی فی آخر الحمله نصم ولا نحر و نحرم قبل دخور وقت بلا فی نصبح فیند تقدیمه فی سندس لاحیر من سن ، وإعادته بعد صوع نمجر نصادق سنة ولا نصبح من کافر و و کان به مسلما ، ولا من محود ، ولا من امرأة ، أو حتی مشکل ، ولا نصبح قنبه فی غیر نصبح کم سنو ، ویعاد یاد وقع قس نوقت ، ویصح من صبی و بسب من یؤدر آریکور متصهرا من خدت کاصغر و لاکتر حسن انصوت مربعه علی حافظ آو مسر لاسماع ساس ، وأد یکون فائم لاحاس یلا بعدر کرمن ، وأد یکون مستقبل نقسة ، و نحور به لاستاس و بست له لاسان بصبعته و هی مستقبل نقسة ، و نحور به لاستاس و بست فرید بعد لحیمین بصلاة عیر می نوم و لا تحکیما

## الإقامة وأحكامها

أم إقامة للصلاة فسة عين مدكو أداع إدا كان يصلي منفرد أو مع سنة يصلي بين أما الحماعة فتكون سنة كدية ، وهد إد الحتمع حماعة من دكور بالعين وأرامها أحدهم ولأقصل أن نقيمها مؤدن ، لأنه يسنب به ديث ويسنب للصبي ومرأة أن تقسمها سرا ألما لقصها فيكون مفودا إلا شكير فيكون مثني أولا وآخرا ؛ ولا يحور القصل بين إدامة والصئلاه ، كلام ، ولو صد بصت إقامة وتعاد وعلى إمام أن بسوى الصفوف ، ولا يدخل محرب إلا بعد وتعاد وعلى إمام أن بسوى الصفوف ، ولا يدخل محرب إلا بعد تسويتها ، ويستحت في هذا لوقت الدعاء ، لأنه من الأوقات المرعوب فيها الدعاء ، ويحور للمصلي أن يقوم الصلاة حال إقامتها أو عدما ،

## الصلاه وشروطها

للصلاة شروط وحوب، وشروط صحة، فشر وط نوحوب م يتواهب عليها وحوب نصلاة ، وشروط لصحة: ما تتوهب عليه صحة الصلاه أما شروط وحوب فالمنوع ، وتعقل ، ولنوع للدعوه ، وأتبكن من طهارة لحدث لأكبر ولأصغر تحني من حنص وينفاس ، والقدرة على استعمال علهور - وعلم أنوم ، وأعفلة والسباب - مع القارة على تحصيل ما يصلب للصهاره من ماء أو براب أما شروط الصحة الالإسلام وطهاره حبب ، ومكان ، والنوب ، وستر عوره ، وستقيال لتبية ، هی دلک تحب بصلاه عنی کل مکاعب بایع عامل بنعیه دعوه ا<sup>ن</sup>بی صلی الله عليه وسلم ، في ينعله دعود سي صلى لله عليله وسلم وحلت الصلاء عسم، خلاف من تری فی حسن أو عار أو عسیرہ ولم تبلغه الدعوة ولم يعيمه أحداد سان أرسول والاتحب عليه الصلاة أما الكافر فتحب تصبيلاة سبدا كاله مصاب بالروع بشريعية كَنْصُوهَ ـ وَكُنُ لَانْصِيحُ إِلَّا لَإِسَلَامُ يَا فَكُورُ يَعْمَابُ عَنِي تُوكُهَا ريادة على عبد ما حكار . و شهد بديث قوله نعار ال ما سالككام. في سقم قد أوا ما منك من منصاً من و يكون أي تدم به تن الدي بلغته دعوة سيّ صلى لله عليه وسيم متمكنا من صهارة خدث أكصعر والأكبر - خلاف + نص و نفساء - فلا خب الصلاة عليهم . ولا عب ولا تصح نصلاة من محلول وللغمي عليه ولا على فاقد الطهوران ملبء والترب . ولا فيقي نفيدة كالمريض وعيبره ، ولا مربوط ، إنجيا على مرابط أن ينصب عند تمكنه ، ومثله في شصاء سائم وأساهي وه قلد الطهورين. ولا تحت على صبيٌّ إنما يؤمر المعلها على طراق الله ب إدا صارت سنه سنع سنين ، وتصرت ويفرق بينه وين غيره من تصنيان إد ينعث سنه عشر من آنسين ، لقول رسول لله صلى لله عليه وسنم ه مرو ولادكم بالصلاة لسبع وصربوهم علمها لعشر وفرأوا بينهم في مصرحع ۾ و کمون انصارات وليه و لا يکسر عصما و لا يشين حارجة ، ويصب تصرب إلى ص فائدته أما إدائم يص فائدته ، قال سع ولم يصن ً فنعامل نمثل ما حاء في باب تارك الصلاة . فارجع إليها إذا شنت، وهو أن يفتل بالسيف حدًا بعد أن يبقى من الصروري قدر ركعة سنحدثيم ﴿ وَلا تُصْبِحُ مَنْ عَرَبِكَ، فَانْ صَلَّى فَصَلَاتُهُ ، طَنَّهُ ، وَتَنْظُلُ أَنْصًا إدا صني نثوب نحس ، فنوا واحد ثوابين أحدهم تحسن وأثناني حراير طاهر وهو غريان . فصلاته بالتوب الحرير خير من صلاته عاريا أو لموب عمل په تکون باطلة وتنص أيصا إد وحد نتوب لخريزوم بصل به وصلي عريه . أو بالثوب للبحس كم سلق . ومن شروط الصلاة . سلر انعورة نير حل ـ وهي السوءتات - أي من مقدام لدكو . ومن المؤجر لدمر ند فنهما گایتان، فکشوف گایتان یعید صلانه رد صلی فی الوفت، ومثنه لأمه أما لحرَّة فيجب ستر عبع حسمها ماعد وحهها وكعيها، وكشف درع أو عصب عوره مجمعه يكره كشفها في الصلاة - فمن صلي مكشوف عورة ثم وحدثو بالعد صلاته يعيد تصلاه. لأن الصلاة لكشف العورة ،صة أما في غير الصلاة فيبدت بدكر ولأسي ستر المعلطة أي معوره و و ق حوة أو ق طلام ، خلاف رؤية ق عبر الصلاه فنحرم على بمرأة كشف شيئ مها كصدرها وثديها ونحو دلك . ما عدا موحه ولكتين ومن شروط صحة لصلاة دحوب يومت يقس أوطنا ، فلو دخل إسال في تصلاه وشكٌّ في دخول الوقت قبل الصلاة أو في أشائها فلا تحرينًا . وأو وقعت في يوقت ، ومثله من طنّ دحول يرقمك أتما حقق علاف دنك فلا حرئ صلات أيصا ا ومن شروط صحة لصلاة ستدن تفلت على كان في مكة ماله يستصلع ، جا ومي

مين حارج عنه كأنا كا. في خلاء فانه يستقبل الفيلة توسطة الشمس أو نقدر أو نعير داك كسوصة ورد لاعل بسائ في بدا و به تمله محرانها . ومن کابا بصلی صحولاً عن الصلة ء قاب کاب لنحویل کثیرا غطع صلابه وبرأ تعبرها هامة باعلاف لأعمى واستحرف يسير فلا إعادة عليهم، مطلق ، وهند في عبر مكة ﴿ أَمَا فِي مَكَةَ أُو فِي عَدَيْنَةُ فِي يَفْتُعَ الصلاه وتوكات محرف يسيراء وأبام بقطعها أعاباها أوشرط لاستاسال للقاسر عليه أم معاجر عم كالحائف من عمو أو من سبع أو مراوط أوعير دلك تعمم قدرته على النحوال ها التسقط عنه . و من ركب في سفيمة وأراد الصلاة فيه فيه سنفس لفينة ، قادا درب عن عيدة در معها إن أمكنه . ويد لم يستعم لصبيق أسفينة أو عبر درة صبى حيث درت ولا شيئ عديه ، وُحُورِ الصَّلَاةُ بَاحْمَامُ وَبَالْقَبَّرَةُ عَامُرَةً أَوْ خَرِيَّةً وَيُو مقبرة كمار . وفي محررة أي المكان المعروث ، سبح و سبح ما تحقق المصلي عدم للحاسة . وتعور أنصا تمريض لعيم أي المحل لدي بنرك فيه لطهارة دملها . وتكره الصلاة في تكنيسة سوء كانت لنصاري أو عيرهم عامرة أو خرية إلا لضرورة كأب حاف من عدو أو سبع أو حرّ أو يرد أو مطر أو عبر ديث فلا كوهه . ولا إعاده عبيه بعد دلك إن صبى مها وهي حرية ۔ وکان بروله فيها حتياريا ۔

### أركان الصلاة

الصلاة فرائص. أى أركان تتكوّل مها . وعدده، أو بع عشره وريصة (أوله ) الدية ، ومن شروصها لتعيين : أى لايداً من تعييب طهرا كانت أو عصر أو غيرهما ولتعيين في تعرفص ولسان كالوتر ولعيه بن ونفيجر ؛ أما غير دلك من سوفن فلا الروم لتعييم ويكون فيها لمة النفل مطلق أما غير دلك من لوفن القصد للشيء ، ومحله القلب ، ويجور التمعد لم

حصوصا ہے نہ وسو سر لیدھت علمہ ٹشٹ ؓ ، وحکمہ فی کر ؓ عددہ فرص ، ولا شترط ؛ صمتها سة أداء أو قصاء أو الاحصة عدد بركعات كالصهر أراء ركعات مئلاً ، فهما كله معتمر . ولا يصر دهابه من الفيب ومن شروطها أبا تقول به تكسرة لإحرام، ولا يصر أعاجير اليمنع عنهما ( ثانيما ) لخمره (حرم ولكول على كن مصل . ولإمام لايحملها عن سأموم لاقي عرض ولاقي نقل ، ويحري فيها الله أكبر تمناً عط خلالة من صنعنا للا قصير بن استدر وخبر ولا تأيُّ كلمة أحرى ولا سكوت وبل سهما ولا نصبحًا للفط أعجميًّا ا قاب المهادر على مطق ما سفصت عله يا والصلح عن يأتي بالهمرة ووا يا وهد رد کات عنه کست (اثائیا) نسده اگی بکتیره لإحرم فلاتحرئ إد أي مها وهو حالس أو منحل أو منسه شيئ نحيث أو أريل ها سئند عسه سفط ، كان قبت في عرض أم على فيحوز من حنوس الأنَّ عَلَىٰ خُورِ صِلاَّتُهُ مِن حَمُوسُ ، وَحُورِ قُرِهُ أَصِهُ رَكُعُهُ مِن قَدِمُ ــ وأحرى من حنوس و العكس وللسنوق إلى أدرك لإمام في تركوع عليه آب يأتي عفظ نڪيرة ﴿حرم وهو قائم ۽ آما إِد أَن بها وهو رکم . فيسمع كن أمره ما واسقط الصلاة (رامها) فرءة عاتحة وكبي حرکه نسب واو م نسمع نفسه . و کت علی کن مکاعب جفظها 🛮 أی تعلمها إنام مخفصها ليؤلاي بها صلاته أواوكان حفظها بأحرة أأطا م يحد معسمہ اُو صاف ہوقت ٹیم وحوں عن پحسن قرعتها یہ وحدہ ، والمطل بالتركها ، ويا لم يحده صلى مبقرت ، ويبدت له أن يجعل بيل تكبيره لإحرم وتكبيرة تركوح فاصلاً يسكث فله ، و يس عليه أن أتى بأكر بناة ﴿ وَمِنْ لَايْفِيْرُ عَلَى لَإِنْهِا نَائِكُمْرُ كَالْأَحْرَسُ ، فَيَكُونَا دحوله بالسة وتسقط عبه الفاكة . أما قراعها أي الفائحة فواحبة با قمل تركها عمدا ولو بعصم تبطن صبلانه ، علاف من تركها سهو. أو أقل

بهرا آية وعانه التدارغ بأبا ركع شحد لدلك سحود السهو ويكون قس سلامه ب هان تركه في ركعتين أو في ركعة من ثنائية فانه يتممها ولا يمطعها ۽ آئي بالرکعتين و بسجہ بندڪ سحود نسبهو أنصه و بکون سيجو د قبل البيلام ، وي، م يسحد نستهو وصر ارص نطبت صلاته ، و هما إذ كان صاهبا نفرغات أما من عما و و آية مايا فسطن كما سنق ( حامسها ) اللهيام ها : أي بماحه في الموص . في رك الهيام لذ العصب صلامه أن چىس وفرأه - وىشە من تىختى وقرأھ اقصىلانە أيصا ئىكون باصم وتبطن أيصه صلاه من فرأها في صلانه وكان مستنه الشيء جيت و سفط ما كان مسيدًا غيبه يسقط . هذا في حقَّ لإمام ولمتعرد ؛ أما تُأموم فلا تبطل صلاته إذ استبدائي، والأنه بدحو به ترام مراءة حنف إمامه حراله فرئ للهام عرجيت عدم تقرعة ، وهما كمه لعدم المدرة على القيرم ( سادسه ) بركوع - ويكون لإنياب به من قيام لامن حنوس في الفرض والنفر ، فنو حلس وقام ركع فصلاته لاتصابة ، أن حقيقة ركوع لائتم إلى لانحطاط من قيام وأثن اركوع وحب **فعل**ه أن ينحني محبث بضع ناطن كفيه على ركبتيه . فعو طأع<sup>ا</sup> \_أبس من عير انحده بن لأسفل ومن عمير أن يكون ترأس مرفوعا عن حجيرة فلا يكونا ركوعا بن يكتب تحدة أما تسوية طهر فتسوب بمكن بندين من الركنتين ( سدعتها ) أرفع منه . أي من ركوع . ٥ د لم يرفع بطلت صلاه إلى كان عمد أو حهلا أما سهو فمرجع منحت كحالة الركوع ، ويأتى تارفع ويسحد تبث رادة بعد اسلام اورد رجع الركوع قائم بصبت صلاته إلى كان عامل ، وإلى كان ساهيا فعلمه أن یلغی هده الرکعة و یأن عبرها و نسجه نعد اسلام ( اثامه ) نسجود ويككوك على حرم من لأ هب على تقور لوحوله ، فمن تركه أعاد لصلاة لتركه في يوقت سواء كان النزك عمد، أو منهو . ( تاسعها ) حدوس بين لسحائين ، فاد تركه المصلي عميه أوسهوا وم يتمكن من بداركه وطال نصب صلاته . وإذا فعنه سمده وحده لايصح . كان السجدة لا تكون سحدتیں پلا یہ فصلہ ( عاشرہ ) اجموس الاحیر فلسلام آما لاول فهو سنة كه سيأن ، وأما الأحبير فيكون من حنوس ، فلا يضلح من قيام ولا من صطحح (حادية عشرتها ) السملام - ويكون بالعربيـة معرَّف بأنَّ . وأن يكون قبل عبيكم . ولا يصعُّ للمصلى أن يجعل فاصلاً س سلام ويين عبيكم بجيث يو فرأق بينهما لا تصح ، ولا بدأ مي لإتب به حملة وحده . قال ترك أو أنى لشيئ مناف قبله لطلت صلاته ( ثالية عشرته ) الطمأسة - وهي استقرر لأعصاء في حميع أركان الصلاة ، في ترك بصمائية أعاد لصلاة ( ثالثة عشرتها ) الاعتمال وتكون يعبد الركوع وتسجود ، فادا رفع رأسته من الركوع فانه يعتدل ولا ينحني ومشه في السنجود ، فأدا رفع من ركوعه أو من سجوده واتحلي وم يكن معمدلا لاتصح ﴿ رَبَّعَةُ عَشَّرَهَا ﴾ لترنف أي ترتيب بصلاة يأن محص نتية أولاً ، وتحكمرة لإحرم ثانياً ، وقوعة الفائحه ثال . والركوح وبعا وهكك : أي يقرب بالبية تكلبرة الإحراء وبعدها قراءة عاتحة حيى يسه

### سان الصلا م

سس لصلاة أوبع عشره ( أو ها ) قراءة اية من القرآل بكريم قصيره أوطوينة إذا كانت من سوره ، و يتدم لسورة إذا كانت صغيرة مدوب، و تكود بعد الديمة الأقبله ، فاذا وقعت قس الفائحة الأتكبي ، وتكون قراءه الآية في تركعة الأولى والثانية بما يناسب الوقت ، قال كان وقت صيفاً يأتي بها بقدده ، ويا حشى حروجه عراءتها فلا ينس له بل يجب به تركها لإدراث بوقت ( تربيها ) لقيام ها أي للاية ، فيو استثنا لشي وفرأه تحبث لو أريل ما ستند عبيه نوقع لم تنصل صلابه أما إدا حلس وقرأها حاسا فتنظل لإخلاله بالصلاه . لأنه حنس وقاء. قاسطلان **لملك (خلار (ئائم) حهر . وبكور في الصلح واحمعة . وأولتي** المعرب ولعشاء ( ربعها ) سر . ويكون في لطهر ولعصر . والأحيره من النعرب والأحيرتين من عشاء ؛ فهذه سنن لأربعة يكون في نفرض دون لنقل ، لأب شغل ما رد فيه على نفاخية فمستحبُّ سو ، في خهر أو النبر" . وأفن "خهر شماع من ينيه ، ويكون من رجن متوسط لسمع ، أما يدا كان من مرأة فتسمع لفسها فقط يا كانت تحصره أحاب ، و بخشی من نفسهٔ رفع صوته و علاه کی لصوت ، لاحد که رد کال من رحل أما من مرأة لم لكن تحصية رجب فحهرها يستوى مع أعلى سرّه ، وسرّه عدر حركة سام، ، وسنرّ برحل تكفي فيه حركة لسانه ( حامسه ) أن كن تكبيرة من شكبير ب سنة , علاف تكبيرة الإحرم فيها فرض كم سبق وتبطن لصلاه ببرك ثلاث سبين إدا لم يسحد هن فيل لسلام الما نثرك سكنيرتين فلا بطلان (سادمهم) لفظ سمع لله بل حماه، وبكول في حالة ارفع من الركوع الإمام والعذَّ دول سأموم . لأنها لاتنسَّ في حقه و يكرد قوهب به ﴿ سَابِعِهِ ﴾ كل قشهد وأوكان فالمحود سهوا ويسك للشهد للقط النحات ظه إلى آخره ( ئامم. ) الحدوس أنه أن للمشهد ، والمرد به لأوَّل . أما الحلوس نقدر سلام فركل كن سنق ( ناسعها ) تصلاة على سي ويكون بعد تشهد لأحير أي صيعة كانت ؛ وأقصبها الهيم صل علی محمد و علی آل محمد که صبت علی بر هیم بح ( عشره ) نسخود علی صدر الفدمین و بر کنتین و یکمین ، خلاق بشافعی غالق بوجو ب **ذَلَكُ مَعَ الحِبَهَةَ ، \*مَنْ عَنْدَ ، فَاخَبَهَةً فَقَصَ كُنَّ سَنَقَ (حَادِيَّةً عَشْرَتُهَا )** رد المأموم على الإمام سلام، ورد لمأموم أيصا السلام على من على يساره ودلت یا آدر مع الإمام و و رکعه ، فنو آی سآموم بسلام ارد" علی الإمام و ساموم بسلام ارد" علی الإمام و ساموم بسلام آخر" ، والافصل بسلیمة شخص ( اسه عشریه ) جهر بنسیمة شخص و هی رد" علی الإمام دول بسلیمة رد" ، فاته الایصاب جهر به ( الانئة عشرتها ) المصاب با ماموم بلامام وقب شرعه فی جهر و و ادیسمع قرعام لبعده علم او عبر است ( رابعه عشریها ) الراد علی تصابیمة ، و مراد می الراد این تصابیمة ، و مراد می الراد این دراد علی او حس توسر الایکون و حش ،

#### فصائل الصلاه

قص ش اصلاة هي مسوسه (١) وأولان اية الآده في خاصرة حروح من حلاف عال بأله ـ أي بيه لأده ـ وحده . وكر الإليان به في بأده كل ، ومشها في القصدة . أي في عائمة ، وباست ألصا عدد تركعات كا صاح ركعتان والصهر والعصر أربع وبعرت ألاث ، وفي بأن هذا وحد لامسوف وسدت لحشوج ، وعص لأنه يقول يوجونه والحشوج هو ستحصر عصدة الله تعلى وهيئه بالايقصد الإنسان بعاداته عبره حل حلاله وبالدات بمصلي أن الداص عدم عدم الأمام بعان في صلاه حد وصهر . على أن الداص عدم عدم من الأمام بعان في صلاه حد وصهر . على أن الداص عدم عدم من قدمة الله على ويكون رقع بيدين وقت لكيرة إحرم عدم وسمو الأمام المرابي المحدة ولا عده ولا عدم الله عدم الله عدم الله عدم الله عدم الكيرة الإحرم المناس المركوع ولا عدم ولا عدم دلك حلاف مشامعي ويدال له أن ينزل مهدا أي يديم على صدره ويقصهما وسك في سن الاق عرض المنصور على بعمل يه ولا قصهما يحده كأنه مستدا و سال أه ألا يقتصر على بعص يه ولا

<sup>(</sup>١) سنوب . هوالمستحل وكلمة بندب معاها يستحل

على آية ، ولو كانت الآية من الآيات الطوللة مع كرهة تكورها في الوكعتين ، ولمصوب أن يقرأ في شائية عير ما قرأه في لأولى بأن نكون القواعة على نصم خصحف ، فيمرأ من أعنى سورة في لأون ، ويقرأ في الثانية من تحتها . ودلك أن بقرُّ مثلا في لأون ۾ كم نشر ح ۾ وقي نئالية ﴿ قُلُ هُوَ اللَّهُ أَحِدُ ﴾ وأنو قرأ عبر دلك بأن عكس في نقرعة كأن قرأ مثلا في لأون «قل هو الله أحد » و فرأ في لناسة « أم تشر ح» أو عبرها من أعلى دلك فحكروه ، ولا تنظل صلاه يم ، ولا يكره تكور لآية في عمل بين یجور به و تکره قرعة سورین فی رکعه با و هد. فی نفرص با آما سه می فيحور فيه دلك ويبدت في تصبح تطويل شرءه ، وتصبح في تنظو مي كالظهر أويكون لتصويل للف ولإم ما خماعة طلبو التصوس وأن تخلق مهم التصويل صوّل . ورب خض عبر دلك حقف ، أب ميهم صعبف وذا الحاجة ، ولتصويل صرّ عمل به مرض أو به حاجة ، ويتمصير في حقه أفضل ، القوله عليه الصلاء و سلام ﴿ وَ أَمَّ أَحَدَكُمُ لَـ سَ فَلَيْحَاهُ مَا فان في لنامل الكبير والمريض ود خاجه لا وكما سدب عمويل الفرعة في الصبح وأطهر ينبب تقصير في عصر ومعرب وأيتاب موسط في العشاء ، ويشدب أن يكون رمن القراءة في تركعه الدينة أقصر من ابني القواءة في اركعة الأون،ونحور الساوة بيلهما ، ونطويل شائية مكروه. ويعلب للسأموم لقرءه في لسرًا كالطهر وتعصر وآخره بتعرب وأخرى العشاء - وينسب للمأموم أل يوامل على قون إمامه ، ويكون عبد فوله ولا الضامين . يقول بعد دلك سأموم آمين ، ويحور دلك في سر و لحهر المأموم أما الإمام فيصب منا بأمين في لسرّ نقط ؛ ويندب للمصني ال يسوكى ظهره . أي يعدله في تركوع ويندب به أيضا أن يصع يديه على ركبتيه ويسب له تمكين پديه س ركبتيه وهسهما أي لركبتين ، لايمنيها . وأد يسح في الركوع . أما السجود فيستحب له أن يسمح

ويدعو قبه بماشاء بالأن عبد أقرب بي لللاق حال سحوده ويبلاب فللمأموم أن يقول بعد قبل سمع لله بن حمده ربيد ولك الحمد. باتدات ألواو و حر حدمها ، و کل لاتنان به أفضل أما عداً فنجمع بيهمه ، ويكون الإثنان بها عد أن نقوم لإمام أو عما من تركوح - ويبدت للمصلي أن الأيكار إلا بعد ترفع من ركوع ، ومن لرفع من للسحود ا لاقبله . وُلا كبر من لتشهد لأوَّل إلا بعد أن يقوم ويبدب له لإتباد بالسجود على لألف الكن حبهم وأنفه من لأرض ، وتفديم اليدين على الركبين عبيد هبوط بسيعود وتأخرهم أكى ببدين عن ركبتين عبد فامه للقراءه , ويبدت له أن يجعل نظله على فنجديه ، ولا يصبح موفقية پی حسه ، وامرًه تکور عکس ترجل فی دلک . کی أهدی کنها منصمة ويسب له أيض الإقصاء بأر يجعل برحل ايستري على الأرض ومصب برحن نيميي ويحرح برحل بيسرى من تحته وخاس بعد ذلك على لارص ويبدت له عقد التشهيد أن بصع بطن كصه على وأس هجديه وكور أصابعهم أنصا على فحديه أويادب له أيصا في الحلوس ألا يصق التحديل للعصهما ويلبات له صيرٌ الخلصر والنصر ووسطي من أب عيني قائصا عبهما ، لإجهم . ما عد السالة فاله محرّ كنها بمبد وشهالا عریک وسط ویست خریکه می 'وّب 'تشهدین خره . قانه مطرد مشيطان عن لقب ﴿ وَبِهُ فِ الْفُنُونَ ﴿ وَعَظِهُ ﴾ مَنْهُمْ ۚ إِنَّ سَتَعَيِّنُكُ (١.) و ستعمرت (۲) و واس (۳) مث. و توکل (٤) علیث و شي علیث خبر

<sup>(</sup>١) (نستعيب ) نظلب ملك معومه في هميع أمورد مديقية والدنيوية

<sup>(</sup>٢) ( و ستعفره ) عسب مئت مغفرة أدنو ب صعيره. وكبيرها

<sup>(</sup>٣) (ويومس بك ) بدر مدعمين وحدييتك وقامرتك

<sup>&#</sup>x27; (٤) ( وَتَتَوَكَلُ عَلَيْكُ ) خَعَلَ أَمُورُهُ كُلُهُمْ إِلِيكُ.،ذَ أَتَ المَانِحُ ولَمُ مَعَ

كيم ، تشكرك ولا تكفرك ، وتحشع تك (١) وتترك من يكفرك - للهم ّ إياك بعد ولك تصلى و سجد ، وړيث تسعى و تحفد رحو وحمتث (٣) ونحشى عد ست (٣) . إن عد ست لحد ديكافرين ملحق (٤) ويمد ب اللدعاء قبل لسلام ، ويكون سراً وإسراره مسوب وأفصل لأدعية ما يكون معمما وهو ١١ اللهم اعتر لنا ما قدامًا وما أجرر وما أسرونا وما أعنت وما أنت أعلم له مداه الريب آتنا في لدنيا حسبة وفي الآجرة حسه وقيا عدات الدري مهم حعل من استحقين ، لأحرر . وعمر ل ولواندينا وحعله مي للدحاس تحت شفاعة سيدقا محمد صبي الله عليه وسمير واحقل بيسا ومين السر حصيا حصية حتى مقط من عديب يدرب العديين، وأفصل الدعاء بعد ديث م يرد على قلب لمصنى ويبدب بمأموم أ يهدأ لتسليمة التحس كله من جهه اليمين ؛ أما لإمام فسطل بها في تمله ويحشمها دائيس بالكاف والمم من عبيكم حتى يرى لدى خلصه صفحه وحمه . و تسل استرة الإمام والفد أما سأموام فستراء الإمام . و سبره **ما بجعله** . مصلی حاجر سه و بین سار ، و تکون من شی ثابت کا حافظ **أو** الأسطوانة ، ولا تكون من الأشباء التي تنقل كالعصبي وأسادين وأبدله العير مربوطة . وما يحظ الأرض ، وما يشعل كمرأة ولوب اصغير . ولا حظقة الدكر أو الفراءة - وأقلُّ الستره أن تكور في سمك نروح . وفي الصوب قدو دراع ویأثم من بمر بین یدی لمصلی ، د وحد طویف عیره ، ویأثم المصلي إن تعرُّص حملاته في موضع يكون طريًّا . فادا لم يجد مصلي ولا الحر فلا إثم عميهما

<sup>(</sup>۱) ( ومحشع نث ) أى تدف سطوتك التي لاينجمنها أحد

٠ (٢) (نرحو رحمتك ) علمت سك أن قعما بها .

<sup>(</sup>۳) (و محشى عدايث ) محافة أن يصيمنا

<sup>﴿ ﴿ ﴾ (</sup>ملحق ) لابد هم من عدائث .

## مكروهات الصلاة

يكره التعوَّذ بالمسملة قبل قراءة العائمة في لفرض أما للطل فيحور فيه .. فان قصه بالنسمية مرعاة الخلاف كان لإنبان بها أول ؛ ويكره اللحاء فين قرءة الدَّكة أو تسوره ، وفي أنه أنه أن مرض ، ويحور في النص. و سعاء يكره في تركوع لأنه شرع قنه التسبيح كما تسق. ويكره قبل التشهد لأول ولذل. و عمد مشهد مذبي بمساء و من لسحد بن يست. أيصه ويكره بعد سلام الإمام مدأ موام مع كراهته أيصا الحهراء والماعاء بالسرآ أفصل که سبق سوء ی سحوده أو عیره با وکره لحهر بالتشهید مصفاً ، ویکره للمصابي أن يستحد على ثنيًّا من ثيامه كالكم والنوب ، ولكره على صيات عامته لد ترة للحهة ما لم تكن هده لصات متراكمة نملع جهة من الأرض ۽ فيصيلان کون ناصه ويکره لسجود على ثبات غيره أو على يساط أو على حصير ناعم لأحشن . لأنَّ لسيحود على الناعم بنبي حالة الحشوع مالم يكل فرشا ، ويكره سمصني أن يدعو دائمًا بدعاء لأيعبره، يل له أن يدعو مثلا باصلام حاله أو عير دنك ولا يقتصر كما سيق على عبي دءه وحداء وتكره لانتصات في لصلكاة ، قادا لتفت محميع حسمه وقدديه يطلت صلاته ، وبغير لقل تقسمين لاتبطل ويكره تشبيت أصعبه وفرقعتها في المستحد أو في تصلاة ، لأن دلك بساقي الحشوع ولأدب ، ويكره لإقعاء وهو حلوس مصى على صدر قدميه ويجعل أسمه على عقبيه . وهما أفتح الأفعال هيئة . ويكره للإنسال أن بصع بده على حصره وقت قيامه . ولا يفعل دلك إلا مشكلر أو فاقد المروءة إلا ضرورة ؛ ويكوه تعميض العيبين إلا إدا رأى ما يشعله عنى حشوع في الصلاة فلاكرهة ، ويكره رفع سرحل ولحموس على الثانية فىالصلاة أو على معصهما لما فيه من قلة الأدب، وذلك رِدًا كنان من عبر

حسب ، لأره وأقف محصرة الربُّ حلَّ حلاله ، ويكره صمُّ القدمين في كل الصلاه ؛ ويكره لتمكر في أمور بديب وهو في الصلاة ، لأب لذلك يَشْغَله علها ﴿ وَيَكُرُهُ حَمْلُ ثَلَيُّ فَى نُهُمْ أَوَ لَكُمْ ۚ . لأَن دَلَتُ لَا يُمَكِّلُه من تأدية الصلاة على حقيفها ، ولأن عراءة كمو عبر صحيحة . قادا لجاء بالحميع في ناقصة نطلت أصلاه ، ويكره للعاصل أومشمته لإترال بالحميد أو باشارة به بالرأس أو باليباء - أما أرد" بالكلام فليص الصلاة به ، ورد سلام على مسلم عليه الإشارة مطلوب في عرض والنفل؛ ويكره للمصلي أنا يحث حسده لعبر صرورة إنا كان انتعل قليلاً، أما إل كثر قبطن للصلاة ، ويكره النسيم في عسلاه إن قبل، وتكثير فيها مبطن ها والوانسيم مصطراء ويسجد بسنهو إناء مكثراء هاناكاتر بطنت الصلاة ، ولمرد في كثير ما يعرف ، عرف ، وبكره ترك سنة حقيقة من مسن الصلاه كتكبيرة أو تسميعة عمد أم ترث سنة مؤكدة فيحرم عليه؛ ويكره التصفيق في الصلاة ووكان من المرأة إذ كال خاجة تبعلق الصلاة كأن وقع فيها سهو أو كم مع بسار ، أو تسيه أحد لأمر ، كن دلك مكروه على النصلي . وتنظمو ب ندكرة الإمام بالتسميح بأن يقوب له متأموم سبحان

#### مطلات الصلاة

تبص الصلاة إدا ترث مصلى رك من أركامها السابقة عمدا كالبية أو غيرها . وتبطل بريادة ركن فعلى كالركوع أو السحود عمدا ولو لم يص ، يخلاف ركن قولى كتكبيرة الإحرم أو بعالجه أو لسلام . وتبطل الصلاة إذا نوى مصلى إبطاها وإلعاء ماصلاه منها وتبطل أيصا بزيادة تشهد ويكون بعد الأولى أو شابية ، ويتعمد الأكل وو لقمة ، ويضا بتعمد الشرب ولو قليلا أما من خاف على بفسه هانه يقطعها مع التحقق .

وتنص تتعمد الكلام وأواكات لكيمة من غير ماطبت في أصلاة كمعم أولا ، أو من بعاً الحصاب أو عمير دعث ، وتبطن أبصد بالبكلام سکور هم کان د مرد می میلاه ، وم یههم ، د مح و م رجع . أَمْ إِنْ قُالَ سَأْمُومَ الإِمَامُ أَبْ سَلَمَتْ مِنْ أَمَّا لَ أُوقِمَتْ حَامِمَةً ، فَهَمَا الحلاء لاينصر الصلاة . أنه لإصلاحها ولكثير من الحلام م رد عيى حاجة ، و، د علب نصلاة وتم علاة للعمد إجرح صوت من عبر حرف والعلل لتعمد الفاجاء علم لادلاً عن إلا أن لكثر من لألف فيعتبر ١٠عد ويكون منصلا بالصلاة . وتبطن الصلاة للعمد القيء وأو كان صفرا وفل " وتنظل إذ العمد البالام وشك في الإندم ، ومثله سی لاشین آنه ، أما إن صهر ام كه ب اللا عالات . وتنصق محدوث باقص يوصوء من حمدث أو صلب أو شك . إلا أنه في شك يستمرأ حتى يطهر له طهراء فالاعهام يعداكما سنق أوتنطل صلاة يكشف الجوارة للعلصة - وهنا مسق باكر دنث في ستر ألحورة ـ . وتنطع محصور اللموسة إلى طهرت علمه أو تعشت لله ، وعلم لها وتسع الوقت لإرثها ، وبيماح أصلاه في وقت اوالطل بالفهقهة في صلاه ، وهي الصبيحيث صوت قبت أو تبثرت ، ٥ ، وقامت أم وأم م مصع و ستألف صلابه سوء و تعب منبه احتبار أو يحسر ، أم سأموم فسهدى مع إمامه وحود على صلاة باصلة ، أنَّه من مسحمن لإمام وحليه آداؤه إن تسع آوفت ، فال صفاق وتت وكال حمقة قمتع ودجل مع الإسام حوق من أن بناوته و "ت ، أن سالم فكثيره معال . وقد سنق دكر دنك في بات مكروه ب: والدين أصلاه كثابر الأفعال ولو ک بت سهو ، کار بحث فی حسده در د و هبت بنجینه آخری ، او برت ثيابه أو عير دلك . ولا تنظل الصلاة إد كرلت لأفعال قليلة . أما الكثيرة فيحسسفرإيه أبه يس فيصلاه وسطن تصلاه لتدكر الخاصرة

كأن كان علمه وقت وم ؤدَّه ودحل في غيره ، أو كمل كان في صلاه عصر ولم يصل أصهر . أو في صلاه عشاء ولا يصل معرب . أل ترتيب الحاصرتان و حب شاط . قال كان إماما نصبت عليه وعني اسأمومين ، وإن كان فد " فصع لصلاه أم سأموء فاما أن يُنْفع أو شادي على صلاة باطلة ، إن كان وقت متسعانا وتنص عصلاة ريادة أربع ركعات فی امر, عیمة ـ وفی اللا یه میں از یادہ مشہر وقیل او یادة رک<sup>یم</sup>س ، وفی السفر بريادة ركعتهن . وفي نصبح والخمعة برياده وكعتبن أيصا . وهما کله فی نسبون آم العصر مسنق لکلام عیه . و زیاده وکعایی تن وتر وتبطل الصلاه على لمستوق إله استعدامع الإمام سحود السهو القالي وم يدرك معه رکعه ، أما يد أد ؛ ركعه ولا الطن ، ومثل داك في سيحود سعدي عمد أو جهلاً ، عما على مستوف في تنعدي أن يجه - عبد تم م صلاته وحويا وتبطل الصلاه ينجود لسهو لسنة صغيرة كتكبيره أو تسميعة أو فضيلة كالقبوت وللطال براء سمود لسهو عمد لثلاث سين كقرعة السورة ، لأب من ٧٠٠ سبر

# لأفعال التي لا "مص الصلاه

الأفدال تى لانتص اصلاة ، إشدة ، يد أو ، رأس خدة صرأت على المصلى وهو في نصلاه ولا تنص صلاه أيصا بأس من وجع يد قل والا نصت ، ولا تنصح و و كال بعير حددة ، ولا تنص عشى المصلى لسد وحدة في صف ، ولا ، صلاح رد ، سقط من فوق كتفيه وهذا إذ كال حالس ، أس إذ كال وقعا فيكره ، ولا تنصل ند يده على فه إذ تتاعب ، فكل ما ذكر لاسص صلاه ولا تصب عبه سعدة على فه إذ تتاعب ، فكل ما ذكر لاسص صلاه ولا تصب عبه سعدة للسهو و محل الحوز في عدم نصلان تصلاه إن م تكن لأفعال كثيرة يوى الرائي ها أنه ليس في صلاة ، فاد كثرت فتكون منطبة كما سبق .

# حكم من لا قدر على تأدية الصلاء واقفا

یحور سنصنی بدی لایقسر علی کفید فی صلاة سرص در کال بعجو أو مشقة يمشأ عبه ما يؤمه . أو يخاف بالقيام للصلاه لحدوث مرص من مرلة ً أو عِماء أو ريادته ، أو حاف تأخو برثه ؛ قال كان منصباً به قس الدحور في تصلاه فعليه أن يستبد بدنا لحائط ، أو على قصيب أو خس يعلقه سقف سيت ويعتمد عبي إمساكه وقت قيامه أو عبي شحص عير الحنب والحائص فانه لايجور أنا يستبد عليهما بالريان سيتبد عليهما نصت صلابه وأعاد نوقب صروری با ورد صبی حابسا مع قدرته أَلَّ بِقُومُ مُسْتَدَا صَحَتَ عَسَلَاةً ، قال عدر عليه عَيْامُ مُسَنَّدُ حَسَى ، وربالم يقدر على خلوس صي على شقته اليبي و لكون الإيماء للما ، فال لم يستصع على شفه الأيس بان بجعل رحبيه في تمسة و يصبي على صهره ، ها له يمسر حص رأسه في نقسة وصبي على صهره ، قال م يقدر حص رأسه في النَّسَهُ وصلي على صله . ولا بدَّ من تقديم طهر على أبض ، قال قدم النظل على طهر نصت صلاته ، محلاف ما يوقد م نشق ً لأيمل ولأسر عبى لطهر وسطن دلا تنظل وتبصن أيصا يناقدم لاصطحاع مطلقا على خنوس وننية والعرص أن لصلاه واحنة على مكنف يم يفدر عنيه ، ولا يؤخرها عن وقتبا ما دام في عفيه ، لأن تأخير الصلاة على وقتها كبيرة وفقد الله بدا يرصيه إله على كل شيءٌ قدير

### قصاء الفوائت من الصلاة

یجب علی لمکاف آل یقصی ما علیه من الصلاة عائنة فورا ، و بحرم علیه آل یؤخر الفصاء ولوکان فی سفر ، فنحتم علیه قضاؤها فور فی آی وقت ، ولوکان فی وقت سهی کطنوع انشمس أو عروسها أو وقت لحظية الحمعه ولا يؤخرها ما دام قادر على لإتيان نها ، قال كالت كثيرة أتى عا يقدر عسه حتى يقضيه . ولا يحور له مص حتى تبرأ دمته من صلاة الى عليه ، يحلاف اسين . وتر ، والعيدس ، والكسوف ، والاستسقاء وعية تسحم وعجر ، وشام ، وروب - ولا نجو. له التعريط فيها أي في مولت، وذا صلى كل يوم ثلاله أياء هليلس بمفرط ، وعبيه أن برتب حاصرتين مشبركني . وقب كه طهر بن و عشاء إن ، والفرص من حصرتین ما کان وقت صروری نافیا هما . وه طالی العصر في توقف لاحسري أو تصروري وكان عليه الصهر . أو درأ عليه التدكر وهوافي الصلاة ، فالعصر ، طلة ، وإن بدكر العبا سلام محجيت إلا أنه يعيد ندية في وقمت . فا ضافي وقت تحيث لاسع لأخيرة صلى گاخيرة ، ومش دلك في حشه مع المعرب ، وعلى دلك فيرلب الحاصرتين و حب شرط . فيجب على من عليه قوالت فيهة 17 ت أو كثيرة أن يرتها ، فبتدأم أصهر عني عصر ، ومعرب على لعشاء ـ وي نکس تصح الصلاة ، إلا "له بأثم يه عمد ، وحب لقدتم يسبر لهو تت على الحاصرة كمن عدله عارب وأفشاء - وقدصر اصح - فعاليه أنَّ يصلي النغرب ولعشاء أوّلًا وحود ، ويؤخر الصبح. و وحرح أوقت نتقه بمهما ، ويعيد خاصرة تدر<sub>ي</sub>ر قد مها على أيسمير من عالت . واليسير من تفو ثت حمس فأفل ، وقيل أرج، فكار ح يسير والسنة كابر ( تعلیهات ۱۰ آلوگ ) قطاء غوائث الانب علی علول و معلمی عليهما . وكنه الح تص وسفساء . والكافر إذ أسيم الثاني من سيي عددا من نفوئت صلى ما شاء حتى لا يقى معه شكٌّ ، وأنا يقصى الفوات على حسب ما فاته في نسر" وجهر ، فيضني لسر" سرًا وجهر جهر ، ولو كان القصاء في الحهرية نهار، والسفر سفراً ، وأو قصاها حصراً . الثالث الايصاب فيها يشقع ولايونر ولا نعير دلك ـ وتحور صلاة الفوائث هماعة با ويندب القدائم صلاة الصهر لاب أوّل فريضة صهرت في الإسلام ، وإن كان يعلم أن ما أركه غير الضهر فسداً لما يعدمه

### سحود السهو

سعود أسهو سمدة ر يسجدهم عصبي ، نحسن ينهما ويتشهد آخرهما ويسلم ، و کو ۔ عن تقص سنة مؤک ہ وگئر ، ویکوں برے شہو أو في نقص أو في بادة في صلاه سهم ، وألصه من قوباً و فعل غير كثير إد تكثير كم سيق منص للصلاء . قد نقص ورد سوء كان للقص محقق أو مشكوك . أو الريادة محققه أو مشكوك ويه . أو ريادة مع نقص ـ أو تريادة فقط ، فيستحد في تنقص قبل سنتلاء أيصا ، وفي الرزادة والمقص معا مثله أبي قبل لمسلام وأو تكرّر سهو الريادة فيسجد هنا عدا سنلام، واستحود عللي يكون في بريادة و مدمن فقط ، وفي أنفض يأتي بالمشهد و يسلم مع أرك با عاء ، لأن تعرض من الإثباث الشهد وقوح أسلام تعده . و موضيع التي صب فیها ترم به عاء آولا النشهان بعد سحود اسهو الشان بـ سیم لإمام ومأموم المشايد حراج الإمام تأدية حطلة احمعة وهوايضي بفلا ف به يترث بدعه ﴿ ربع إِنْ أَلْيَمِتِ (صِلاَةً وَهُوَ فِي آخِر رَكِعَهُ ، فَانَهُ يتركه عنى ندعه يا واو كاب في فرض ، و تربهٔ مسته مواك د . أو تراه حهر فرض كصلاه معرب أو نصح ، أو ترا كتنه، لأوَّل . أو الحدوس له . أو تر م فسميعتين ، أو تسميعه و لكبير بي ، كل دلك يسجد له قس سلام إن نقصه ﴿ وَإِنْ كَثَرْتُ أَرِّ بَادَةَ بَيْضَ نَصَلاهُ وَمُو كَانِبُ مِنْ حسم ، ككثير معل أو لأكل أو الشرب أو مصح أو عير دلك ، و تقدام دلك في منطلات الصلاة أما من شك في صلاه هن ثناي أو الأحكام التي لا "صلب فيها سحدة السهو و تي "صب فيها

لاسمود على من سنتُ هل سنم أو ما يسم ، فيه سنم ولا سمود عليه .
ومن كتر عليه بشك وعبه ، وك يأنه كن بوم و و مرّه وشك " ق أيّ
صلاة من الحيس في لليوم هل صلى ١١ أو أربع ، ١٨ ي على
الأقل " • ق يهني على الأكثر ويسجد بعد سلام رمي بشهب ،
وهد للمستنكح أما عير يُستُنكَ ج ، وهو ، في لا أثنه يشك كن يوم
فعليه أن يصبح صلاته إذ شك " فيها ومن شك " في سمود لسهو كنيني أو
أحره هيأتي بما شك ولا سمود عبه ، ولا سمود سي من علمه اليء ، أو
القيس ، وهو ماء حامض يجرج عبد ملاء المعدة بالصام إن قل وم يتعير

عن حالة الطعام ولم يسلع منه شبيئا عمد أو سهو ال أما ين كثر وتعير هنمص الصلاه . و لا سحود عليه إن عاد فرءه نسورة <sub>ب</sub>ن كان قرأها على حلاف سنتها سرية أو جهريه أأما عاده بداعة فاستحود ما و حب . ولا سمود على مصلى إذ حصل منه فعل ساير . كأن حث حسيده ، أو تلفت من غير أن ينقل فدميه بـ أو أصبح داءه بـ أو مشنى أسدًا فوحة بـ ويكره تأخير السجود القسي عمدا بعد السلام، ولا نبص الصلاء بالحبرة أو يتقديم السجود المعدى على تسلام، فلا النظل تصلاه به أبضاء وتكن يحرم على مصلى تفديمه . لأمه خارج عبه ، واتعدامه كالريادة فها ، والأسمود على مأموم سم في زيردة سنة مو"كدة ، أو نقص سناين حقيصاس فأكثر ولإه. ه تحمله عنه . لأن كل سهو منهاه سأدوه يحمله عنه الإمام ، أما رد کان بعد سیلام (ماماقه یأتی به اولا سحود علی من ترک هصیبهٔ القنوت ، وإن تحد ها نصبت صلاته . ولا تنص عبلاة يترك استجود اسعدی یا نسیه . و نسخه ه یا د کره و و نعبا ساین و و اثرکه عملی ولا يسقط نصوب رمن نسيانا أوعما الولا تنص أيصا الصبلاه نتربه السحود القبلي إن كان من سنين حليقاين . أما عن الاث سان وطال الرمن سهو ، ف به تمصل یا لمریسجده ، وید کال لنرک عمد عصت الصلاه مجرَّه تركه ولمعرضه . ولا بنا أنَّ يأتَّى باللهِ و " كوع أو محود ما م يسم ، في سلم و تدكر القص ، عاله فلله أف أكعة بعدها ما لم يص ، فأن طان نصت صلاه أما من تراغ سملة سهو و" كرها عند قیامه و هو حالس فاله بآنی مهافی حبوسیه و په کدن درک استحداین فتدكرهم في قدمه الاعبس بن يهوى من قدم و بأتى مهم ، ومثله من تراء رکوه سهوا ، و تدکره ی سنجود أو ی حنوس میں لسجداس أو في تشهد ـ قاله يوجع قائما ويأتى لها، وللدب له أن لفرأ لايثا من الفران عير التاكمة بيقع لركوع معد قراءة أومارك الدُّعة أيصاً يرجع قائد ويأتي بها ، و مثله من توك ارام من ركوع ارجع منحليا حتى يصل حداً الركوع ويرفع منه بسمع للدلن حمده أما من فاته أتد ك بعقد الركوع من الركعة لذنية أتى حصل فيها للمص ، أو بالسلام إذ كان في الركعة الأحيرة . قال كان النفض و قع في لأون . فنأتى تركعة بقرأ هما عنائحة ويتثنيها ويسجد نعب دنث بعد نسلام نحص رياده ، وي كانت الله به مي ركعة القص ، تكوب للناشة " بية ، يمرأ فيها الماخة فقط ، ویتشهد ویأتی معددلگ رکعتین ، و سنجدقین اسلام مقص سو به من الركعة كي صات تالية مع ريادة ورد كالت شاشة هي كعة للقص أتى بركعة ربعة ويسحد بعد لسلام ورذ كال مصبى في حبوس باني وتدكو أبه ترك ركبا من لأول صارت الابية أولى ، وبديمه ثابية ، والربحة ثالثة بالورأني لركعة تمرأ فيها لعائحة سرأ للقص لسوره ولتشهيد الأول لكونه بعي نسب وقوعه بعد لأولى أما من ترث ركوع أو ركبا ولم يتندركه بصبت صلاته سوء كال لترك بعمو أو العيو عذر أومن برك قراءة الفائحة في سرَّ و سورة ، وقات وقته تمجرًاد لا تحده . قال عاد لقراءتها على أنها سنة بطنت صلانه أما من سهه عن تشب الأوال وْتُرْكُهُ بِحَلَافُ لَأَحْبَرُ ، قَالَ مَا عَرِقَ لَأَرْضَ بَشَّىٰ مِنْ أَمْضَائِهُ كَمَادُهُ **اُو** رکسه آتی به . وړن د ينو شئ في لايص من أحصائه دلا يرجع يالمه ويسحد قس سلام للنفص ، فال رجع عمد لم تنص صلاته ، ويا استقل الإمام قائد وتبعه سأموم في ست الله وحب عليه أن يسحد بعد السلام ديده ازياده ، ورد حصل سمصلي شكٌّ في ك سحده دل هي من التي يصبيها أو من ركعة قدي سحد حوفا من أن تكون من اتني هر بها ، وعبيه ين كان وقف حسن ها وشماها . وي كان نسك في لركعة الأخيرة أتى مركعة بالعاتمة مهرا فقط ، وسمة قس السلام سقص المشكوك فيه

## الطوب فعله من النوافل وتحية المسحد

المصوب فعله من أوفل أن تكون ملدولة في غبر الأوقاب المهمى علها . لأمها أقصل من لوفن عروض لأحرى ﴿ رَا صَالَةُ جَعَتُ من أنوع بعباد ت ما لم تحمعه غيرها من تقروص الرابض أعصم لفرادات وینأک علی قبل صلاة الطهر یا کار وقت متسعا وعدها با وقمل صلاة أنعصر . وبعد صلاة للعرب ونعشاء أو يكون في فعله ركعاب والنس بتأكد أيصا في الصحي . وأقده ركعات وأكثره أمان وفي البحد أي في هياء السلم ، وأفضيه يكون في تثلث لأحبر - وللرواح وتكود فی بیان شهر رمصان . وقعلها عشرون رکعاً بعد صلاه عشاء ، بسم مها تصلی بعد کلّ کعتیں عمر شقع ولوثر و وسات لحتم في صلائم أنا يقرأ عصلي جرء من قمران كريم بنسمه على لعشرين ركعة ، وبيات بنمصني أن ينفرد بها أن لعبيلاه بترويج في بيته مام تعصل بساحہ ، فات شأ من لا نفر ـ تعصین بساحہ كات لأوى برتم عها فی ایسا جدا خراعة . و نتأک تحلة السجدا رکعان فلم أن جنسی ، و تكوم لا خل برید خوس فی مسجد ، علاف سار الا بصاب م ا او ا عوت إذ حسل من غير أن ينعلها ما دام في وقلب حور ، أم إذ كان وقت كرهة فلا و يد حاء مصلي عرص فنصلاته للمرض بسقف صبها. ف بوی هرص ورکمتی نسخ معاضح ، ورب نوی هرص و دیرو سحية لم محصل على ثوام . وتحبة مسجد مكه اطوف بالبيث سعا . وركعتاه عبر مكيّ أم مكيّ فلابضاب نصوف ورد دخل مسحم وقت جور لکھیہ ٹرکھیاں، واللہ میں مجسجہ سابلہ کا پیدا ہو قبل السلام على من عليه الصلاة والسلام - ويندب فلمصلى أن يقرأ في ركعة لأوى من الشفع بسبح سم رفت لأعلى بعد أعائجة ، وفي ندنية بسورا

الكافرون ويست له أيضه في صلاة لوثر أن يأتي بعد الفاتحه سورة الإخلاص ومعوّد بين ؛ ويست له أن يفصل الشفع من أوثر سلام إذ يكوه وصلهما ، ولا يقتصر على أوثر من عير تشفع فانه مكروه

# الفحر وحكم ركعتيه

الصحر ركعتان رعيلة أن مرعب فيها، وهما فيق المدوب وأهل من السنة . وتنمير عن عيرها من سوس أن تتحقق سية ، علاف سوس فيدخل فيها من غير الله إن كان تهجل في الليل فيقول للهجاء ، وإن كان ضحى قصحي. ورزك ت تحية للمسجد فتحلة ، وهكذا في همج الفوافل ، إد لاتعيس إلا في ركعتي للمحرك سبق أما وقت صلاب الغتكون بعد صوع الصحر والعدائل يدين اء للاتحرئ إيا وقعت قسل الغجر ، ولا تحري أيصه إن مبتحرًا . والتحرُّل تعلب دحول الوقت على طل، مورد أقبمت صلاة الصلح وم تصل سحر الصلق وقت أواسب دحوه مع الإمام في الصبح - فيقصيها بعنه حل الرفيه بار وال ، وإن أفيست الصلاة وهو حارج تسجد قصاه أأيام يحش فوات ركعة من تصبيح هع الإمام وينبت بن أره صلاة العابج في تسجد أن يصلي ركعتي الفجر بالمسجد لأنبيته ، و رب عل تحيه تسجد إد فعلها تنصي عبد فخوله في لمسجد ، أما من صلاه حرح بسجد وأني قبل يقامة عصلاة جلس ولم يأت نصحر ولا تحيه حتى "عام نصلاة ، كال الوفت وقلته كوهة الدهة . ويسب في صلاه ركعتي الفحر أن يقنصر عبي الهابحة نفواً ، لأن يسرُّ مندوب

و اقل أنتهار و الديل وما يستنجب فعله فيهما توص لنهار يبدب فيها الإسرر ، ويبدب جنهر في نوفل الليل أما الوتر فيمأكم فيه الجهر ويبدت المصلى عد صلاه صلح أن يدكر لله حي تطبع شمس ويندت المصلى أن يمرأ آنه كردي وسورة لإحلاص ويأ في الشملح والتحميد و شكلير ، يقوم في كن من تشميح و تتحديد والتكسر اللائد واللائين مراه ، ويحتم المائة الايله إلا لله و هو على كن شئ قدير

# السلل مؤكدة ووقت لموثر

لور، واحیدال عدد عطر وعید لأصحی، والکسوف ولاستسة واوکده، و تر به و وقته لاحساری من بعد صلاه اعشه، و و یعد شت سن یا صلاها مصی فی هم و قت، و عد عدت الشفی الأهم ان قده و قت اعشه و مما ان قت الله و معا ان قت الم بعث الله و مما ان قت الم یعت الله و معا ان قت الم یعت و استان الله معلم و معا و معا الله معلم و با الله و معا الله و معا الله معلم و با الله و با ا

( تسهت أولا) من دحن صلاه صبح راوقت يسع سع ركعات وم صن شدع ولا او راصلى بسع وو از و محا ماصلح ولا وسع حما أحر عجر وصلاه بعد شهس ، وإن كار أوقت لاسع إلا ركعان صلى تصبح فقط الله يكره بقل جاعة إلا از ويح ، لأن شأل على لانفر دامه الله من دخل مستجد وقت كراهة أو حرمة أو كان عير متوضى ، فاته يأتى بدل مجه السيحد بسيحان فه ولحمد به أو كان عير متوضى ، فاته يأتى بدل مجه السيحد بسيحان فه ولحمد به

ولا إله إلا الله ولله أكبر . وإد دحل المسجد ووجد حماعة سلم عليهم قبل فعلها إدا حاف الشحد، ومعصاء

### سعود التلاوه

يجوز للقارئ والمستمع ﴿ يَى قَاصِنَا سَمَاعَ مِنَ الْقَارِئُ ذَكُوا كُنَّا أو ألثى إلى حلس ليتعدلم مخرج خروف من المدرئ أو ليحمط طرقه لانيخصل عنى خوب أو تدرسته أن يسجد سجده اللاوة ، قال كان القارئ متمكد من صهارة الحدث والحدث واستقبان القبية كان السجود عليه دول لمسمع ، وإد كالاستمع هو الحاصل على علها إذ يجور له السحود كل السجود على عاران ولمستمع "بعا له ، قال كارا - أي القارئ متمكنا من الصهارة آم سبق وكان خبير مستقس لفيلة استميلها مع مستر بعورة . وسجد سجدة وحدة من سير تكسره للإحوام . على بكبر عبد میهوی للسحود ها . وعب ما یرفع منه یرفع من غیر سلام ، و دا كال في صلاة فانه يمحص منها وقف ، ولا يحسن رأى بها من حموس أما اراكت فينزن ها . و إذ كان مسافر المحدها بالإيماء حهة ستره ، لأمها في حقه نافعة . والسحود للالاوة يكون في إحاى عشر موضع ﴿ في آخرِ سورة الأعرف . لاق ثانية حج ولاق سحم ولاق لاشقاق ولا في القلم . والآصان قيسورة لرعد , ويأمر و. في محن - وحشوع في لإسرع. وبكيا في مريم وإلا الله يفعل مايشاء في الحيح أوزدهم نعور في الهرقال وروب العرش معصم في التمل وهم لايستكيرون في السحدة وحراً واكعا وأناب في ص ً . و إن كنتم يهاه تعددون في نصبت \_ وقيل وهم لايساموں \_

وقت جواز فعل سجدة التلاوة وكراهمها يجوز فعلها في الصبح والعصر قبل الإسفار ولاصفرار ، لأن الإسفار

والاصمرار يسا وقت ها بل تكوه فيهما ، وتمنع عنا خطبة خمعة . وبحب طلوح أنشمس ، والملذ عراولها ، ويكره لأقلصار على قرعة ألة لأحل تسجود ، كأن يدرُ لا يتم يؤمن بآيا لا ين آخر الآية - ويكره أبضا لإبياد بابة سحدة مصل و وكانا في اراضة صبح جمعة أما في ممل فلا يکره له يا آن له فله ، وي قرأه في فرض عمر أو مهنو. فاله يسجد ه و رک وقت مهی . آمانی قرأه حصب ی حصة ۱۷ بسعا د و وقعل نخال عامها ، وأم من خصوص أتسخوه عند بعلم غرآل والمتعلم فلا عد الدي بالسحود و و كراب آية السجدة يلا مراه و حدة منع بمشقه . ( تىبيە ) ئكرە ئقراءة خداعة بەرەۋا ئەرگ معا سورۇ سىجىم ئو سورم لملك أو سورة بس ا و محل كرهه إد أثنت على غير و حهها لشرعي ويلا حرمت و يكره حهر تقرءة عرب في نسيحه بالأن جهر بالقرءة يشقل عصايل ولما كريل على عرضهم ، ويُنهى لَقَارِئُ إِذَا هُمَا فِي الحَهْرِ بالقرعة ، قال را مع يسرأ بسرا ، ويرام يحس كنون مثلة ميل فال يقصد بقرعته سوئات ساس . و<sup>م</sup>کنون درعاله حارج المسجد أولى له

#### فصل صلاة اج عه

صلاه الحداعة نصبه عصم ، ومعصده على صلاة أند سبع وعشرين درحة . كما قال رسول الله تصلى لله عليه وسم الا صلاة الحداعة تمصل صلاة الحداعة تمصل صلاة الحد السبع وعشرين درجة الا و و م يكن قصبها عطيم ألم أحبر ما عليه الصلاه والملام ، وما عرقف على قصلها با وتتكله من سرتال وقصيبها دكرها و من الصلها با ويا قعلها لحبيل ، إذ تحمع رحالا ولساء غرصهم واحد و ساريهم محصورة ، يتعول إمامهم في كل حوكة من حركاته ، يا عود رامهم سرا و اللالية ، و يطيبون منه جبل علاه كثرة الرحمة و سرعة الإحربة

# حكم صلاة الجدعة

هي مسة مو كناه في عرص كما سبق . أما في عير صبلاة عرص كصلاة فمعيد والكسوف ولاستسقاء والتروح فتساب والحلاف خمعة فس **د**ر وطها الحماعة . ولا تصحّ لا بها او خصوب على فصل الحماعة يكوب بركعة كاملة بسجائها - فمن أدراء الإمام ولم يصمئن في بركوح إلا بعبه. رفع الإمام فاتبه تبث تركعة . ف حرّساحه أمع إمامه م تحسب له. وعليه قصاؤها ويندب لمل م يحصل على قصل خماعة كالسيرد أو مل مايا راة ركعة،أو من يصني نصبي أل يعيد صلا ه.وو . وقت نضر وري للحصوب عبى فصل خماعة وهد في عبر معرب أما أمع دالا مد لأم الصدر مع ولأولىشفعا ولأن الصلاة ععادة فيحكم النفل أومن تثم تمن يعيه صلاله بطلت الصلاة عليـه . لأنه لا يصلح فرض حاف على أو و كان ملك في حماعة - والإمام الرئب إذ حصر في السحاء ولم تحد أحد - وي إلامة وصلي منفرد وخصل عني فصبل احتاعة ولاينده عبيبه أوعني من كان في لمسجد أو في رحمه أن لايتحب عن الإدام إذ أفيمت صلاة لرائب . قال كان في صلاة فرصا أو عالاً قصع صلائه ودخل مع الإمام إن تحقق. وإذ لم يقطع صلاته دانمه تركعة لأول من مقامة ، وا تحقق له الإتمام قبل ركوح الإمام تمم صالاته وتم" به اور كاب صلاة همه التي يصلبها لإمام برتب ، قال كان في صلاه رباعية أتمها شفعا ودخل معه ، علاف بمعرف فيقطعها لمتمدمها ركعة ألما لاء عار صيامها وكمعتين أتمها ثلاثا وحرح . ويا صلى تلاثا سلم وحرح مها وم يعاه والصبيح إبالم يعقبامه ركعة قطع صلاته منه وثنم الامام أورد أقيمت الْهِسَلاة أيصا لرَّب وكان في سجد من صلى أصلاء سعه ضهرا أفوعصراً مع جماعةٍ قبل الإمام برائب وحب علبه لحروح من لمسجد ،

لأن نقاءه يؤدى إلى لصعل في الإمام ، ومشه من صلى بنعرب ولعشاء واوائر ، ويكره للإمام أن يطيل في تركوع الأحل داحل يسركه في بصلاة إلا تصرورة ، كان نحاف منه أن يفسد عليه صلاله كما يحصل من بعض العواماً مام تبكن تركعة الربعية ، فان كانت الربعة فلا كواهة خصول الدخل على قصل الحماعة

### شروط الأمام

للإمام شروط مها أن كون مست . فلاتصح حت كافر والولم يعسم تكنره وقت الانت ء ، وأن يكون ذكر المحقق تدكورية ، لأب لاتصحّ حمد مرأة ولا حلى مشكل ولو قتسى مهما مللهما . وأن يكون ء الا . إذ لاتصحّ حالف مجاون ،فان كان يفين أحان حابث حالمه وقت إفاقته . ولا نصح حاعب مأموم مستوفى قام لإتمام صلاته ، ون اقتدی به أحد وم یعیم ما فتندی به أنه مأموم فلا تصبح ، حاصی من لم يدرك مع لإسام ركعة مأل حسن مع لإسام في تشهيده وقام بصبلاته ، فتصبحٌ حلقه ، وعليه تُن سوى لإمامة بعد أن بوى سأمومية ، ولا من متعمد حدث . إذ لاتصحّ إمامة محدث لم يعيم محدثه . أوسيم من الصلاة وتدكره ، "وكان ناسيا له ، أو سبقه خدَّث كنول أو ربح وله يعمل بعد حدثه سدًمو.بن عملاً . أن خرح وأنثار هم و ستحقوا . فيصح للمأموم وتنصل عني الإمام، وهد معني قويم كن صلاة بطنت على الإمام چطلت على لمأموهين إلا في سسق الحدث و سباله - أما إد علم لمأموم يدلك قبل الدحود في الصلاه أو فيم مصت عليهما. أي لإمام وسأموه، ولا تصحَّ من فاقد القدرة كالدي يصلي مصطجعًا أو من فرصه لإيمـــاء من حلوس أو غـيرهما وكو لشهما . أما لأحرس أو احابس فتصبح صلاه لأحرس لمثله و لِحالس فللجالس ، ولا من عبير عام بأحكام

الصلاة بشروطها وأركام وهو الماى م تسم صلاته من الحس و خطل فتمص صلاه من حلفه ، ولا نصبح بمامنه ، خلاف من أحد صفة الصلاه من عام ولم يأت فيها خلل فلكون صلاته و مامنه صحيحه وقصح الصلاة يا وقع في الفراءة حي ، عربتعمده ، فالا تعمده بطلب و تصبح أيضا عن بقبون الصادات كم في عصر بعث عرب أو الحاء أو المقاعي بقير دلك أما من تعمد بنحن أو للدين الحروف الا تصبح بالمنه ومن غير دلك أما من تعمد بنحن أو للدين الحروف الا تصبح بالمنه ومن فيحور على ما تفاه م في شروط الإه ما الحرف الما تصبح في المنه ومن فيحور في المامه سوح الا تصبح حد صبى المحاه والمن فيحور في المامه الموح الله الصبح على ما تفاه م في شروط الم ما المحرفة ، وهذا الشرط في المحامة ، فلا تصبح في خدمة بالمامة على ما تفاه أو مامه المحروري وإقامته ببقله ، فلا تصبح حد حد حدر حدى المداد عالى كه سح واتعاد الصلاة في وقت الي الفلاي يامام مركب المدعة كا حروري والقلوي أما إمامة الماسق فلكووهة

## ما بكره الاقد وبه في الصلاه

تکره إمامة گاء بی و هو اساکی فی ده به گاهل سه و و سهر الا للله فلا کراهة و بکره به مه من به سسس و حود . و مثله بی به فروح لصحیح الا بثلیهما فلا کره به ال وسندس سنج سه بعمو عهد و بیکره به آیضا الا بشته فلا بکره به دلث و تکره به ممه گاه می و هو ای ی لم یحتین و چهود حد ایدی م یعم به احد آهو فاحر آو فاسق ، و مثله مجهول لنست و هو و در از و فنکره بماه بهما و تکره بهمه مقصوع الانشین : آی حصی ، و ما و با این بشته بایساء . آو می ادا تکم یتکسر فی دلامه کا ساء . آو کان نمی بعض به فعل قوم لوط شم تاب بعد دلک و تکره به مد ید کان اسه و با آمای الما فلا کره . وعکس دیک قلا کر هذا و کره صلاة برحل بین نساء و عکسه آی سر أه بین لرحان و تکره یه مذا بلا رد دا جلاف عدا و سأموه ید صلی بغیر رداد فلا یکره . و برد « عبدوت لمن یصلی و یزمام أوکان و بکره منقل بالإم م فی محرات خوفا من آن یتوهم مصلو آنه فی فرض فیفتدون به

## مانجور إمامته <sup>(۱)</sup> ومايحور فعله في المسحد

تحوز إمامة لأعمى ، وإذا وحد تنصير وساوه في الفصل تقدُّم لنصبر عببه 💎 وأنحور يمامه نشاهعي وخنق واكان نشاهعي عسج بعص رَّسه ، ولحمو يمسر ُ دكره ، إد لاشيعُ في ديث لأن يعبره عد هب لإمام لأنه أعرف يصحه يصلاة عدهمه أم صحة لاقيده فالعبرة في عدهب لإمام وتحو إمامة لأكس الوهو سنى لايحرح حروف من محراجها بعجراً ويعير دلك ، أو يفليب خاء هاء كما نسبق وتحور إمامة من حد" ; أبي حكم عليه بالحد" نفياف أو عبره إنا حسب حالته وأنحو إيمامة من قصعت بده أو رحبه أو حصن له شبل ، وفيل يكره ا وأخور إمامة الأحدم إبالم يشتدآ حذمه . فاناكانا يصرأ بالناس وحمنا علمه أن يتبحى عن الإمامة ويسعد عن أناس وأنحو أيد مة أصلي عشه ﴿ أَمَّا مَا خَوْرُ فَعِنْهِ فِي مُسْجِبًا ﴾ . فالإسراع الإدَّالَّةُ أَصْلَاقًا تَحْمَتُ لَأَيْجُرُ ح في السرعة و هرولة على حشوع - وهرولة لكره . وهي أقلَّ مل حرى ا ويحوا في المسجد قتل عفرت وحمة وعاً. مع للحلط من تمداة ولتعس وبحور إحصراأصني بدي لابتعب كنبر في تستحدا وإد نهني منبع ، ورلا منع إحصاره حوف من أن يفسنه على لمستمين صلاتهم وبحور لمصق في للسجد إد كانا غير معط بالبلاط أما لمعطى أي

 <sup>(</sup>۱) إمامة عة مطبق تتقدّم، وصفلاحا ساع مصل آحر
 ف حرء من صلاته عير تابع عيره.

المنط فلا يحور ويحور تحت شرش إذا كان مفروش ويمنع بنصق على خود على حائط لمسجد التقديرة ، ورد حدح لمصلى للنصق فينصق في تونه . ويجور حروح مرأة في لأرب فيه للرجاب أنه قصلى مع حمد ته في مسجد ، وفي صلاة لاستسفاء والكسوف . ومثنه بشابة العير مستة فيحوز د الحضور المسجد أيصا . أما من يحشى منها المنئة فيمنوع قطعيا حروجه وتحو صلاة مأموم المصل عن يعامه الطريق أو عيره ، وعمل خور إذا م يمنع عن يام مه نقعن أو صوت ويجور العلو المناموم على يعامه ولو سطح المسجاء ، وهذا في غير حمعة ويكره الإمام أن يعلوعني لمأموم إلا لهروة ، كان يعلمه الصلاة في حور الدي عن عالمه عن عالمه موسوته ويكره الإمام المنطوع فيها ويحور المسمع يقع صوته بالكبر إيمادي المأموم رامامه المخشوع فيها ويحور المسمع يقع صوته بالكبر يعددي المأموم رامامه المنطوع فيها ويحور المسمع يقع صوته بالكبير المعدى المأموم رامامه .

#### شروط الأقتداء بالامام

شروط لافتد ع رلامام أن يبوى سأموم سأمومية أو لاون اه أي ينوى مأموم أو مقدي . أو يبوى الصلاه في حرعة . وتكور قبل تكييرة الإحره . وبيه لاقتد علامه على سأموه با أم لإمام فلا يطاب بلية . ويسب شرط عليه و و محدة . فأن الحدرة لايشترط فيها بية الحماعة . خلاف خدعه ، فيطلب من لإمام أن ننوى لإمامة فأن الموى لإمامة في الإمامة شرط فيها ورب لم يبو بطلب من لإمام أن ننوى لإمام في ومثل الحدمة في بنة لإمامة الحماع بين بعشاءين بنظر . وبحداعة شرط فيه ولية الإمامة في صلائم ، وقت ينة حدم عدد لأوى ، فادا توكلها لم تبطل ، خلاف بية لإمامة و تركها بطلب الله يقط ، وفي صلاة أمام بعد و ، ولا بد أيصا فيها من بنة الإمامة بتغير حاتها الإمامة بتغير حاتها الإمامة ، وصلاة لاستحلاف لاب أيضا فيها من بنة لإمامة بتغير حاتها الإمامة ، وصلاة لاستحلاف لاب أيضا فيها من بنة لإمامة بتغير حاتها الإمامة ، وصلاة لاستحلاف لاب أيضا فيها من بنة لإمامة بتغير حاتها

ق اشامه . لأمه كان مأموما ومتقل إدام ، قال ما يو لإمامه صحت الملاق ما يد بوى أبية مع أبيالة فتنظل ولا يصح طهر حلف عصر ، ولاأداء حلف فصد وعكسه ، ولو تفق القصاء فلا يصح طهر يوم اثبين حلف صهر بوم الاثاء ولا عكسه ، يلا عمل فيحور به أن يصلى الصحى حمل صبح تأخو فيه الإمام ببعد أشمس ، أو يصبي وكعتى فقل حمل سفر أو عير دنت و من شروط لافداء متابعه لإمام في تكبيرة لإحراء و عبيرها - نحيث لم سنق المأموم الإمام في شي ، فلو من تكبيرة لإحراء و عبيرها - نحيث لم سنق المأموم الإمام في شي ، فلو من من المأموم أو للملام ولو تحرف بصل صلاته و مصوف من المأموم أو للملام ولو تحرف بصل صلاته و مصوف من المأموم أل يكبر بعد يمامه و يسلم بعده ، ويحرم عليه أن يستقه في وكن من أركال لصلاد ، فلو سقه لاتبط مع حرمة نحلاف تكبيرة الإحرم والسلام كما سنق فتبطل

## مربندب تقديمه للإمامة

بندب تقديم استص أو بائيه ، و او كان بمسجد إمام واتبه ، و وانت السجر أفصل إلى م يكن السلط أو رثبه به ويندب تقديم را المنزل وستأخر على لمائث إلى حسما ، فن متبع والله لمبرل أو السطل لم عاده يستخدل عد عد إدا كانت الصلاة في لمبرل ، لأن منتمع أحق الامامة إدا كان الصلاة في المبرل ، لأن منتمع أحق الامامة إدا كان يصلح ها ، أما إن كان والله أست أو استأخر عد أو عير صابح الإمامة فالاستحلاف أقصل ، وستحف من يصبح له ويبدل تقديم برئد في الفقه ، والزائد في الحديث حفظا وروية ، والرئد في القراءة ، والأفحال من يقرأ تاما للحروف متقد بلقراءة وسلاب تقديم المراد في عيدة ، فالرئاد في عيدة عن استوى مع عيره فيقد م المس في الله عن أرضى القدعة في الإسلام والشريف سواء كان من أولاد سبيدنا على أرضى القدعة أو عيرهم ويبدل تقديم الأحس حلقا ، وذو اللياس الحميل . ويبدب

فقديم الورع ولزاهد والحرّ على عبره - ويبدت وقوف الدكر على يمين الإمام وأو صبير - ويبدت تأخير سأموام عن الإمام قبالا ليتمبر الإمام من المأمومين . ويبدت وقوف سنده خالف الرحال عند الصايال

(تدبيهات وتكملة . سش \* لأوَّ ) لاتحمع صلاه مرَّس إلا في مسجد لاراتب له ومحل النهي يه كان لإمام ﴿ بِ قَدْ صَبَّى فِي وَفَتُهُ مَعْمُوهُ . **فلو قدم عن و قته و حامت خاعه فالهم يعيد و العبد خماعة من عبر كرهه .** وأيضه وأحراس وقنه فامهم يصنون هامقاض عبركرهم والهين في تعدُّد الحماعة في عبر المساحد أبي حص و عب فيها أربعة من لأتُّمة على المشاهب الأربعة . وكليَّ وحد منهم نصبي في موضعه ، وحور صلاتهم يدا صنوا متمركين أبرير أهم أحدهم اصلاه مع الأحر الارع **ق حرمته وعلى شأهوم لا يؤخر للحميامع لإمام . قاد م يسركه** فى الركوع إلا بعد أن رمع منه منصر مكتر معه . و إن وحده ساحد أو وحده بين السجدتين يكبر الإحرم وتحلس للا>< بر الوس أداث أركعة الدابية من الصبح مع لإمام عليه أر بقلت في ركعه ؛ ليه . \$ من أدركها مع لإمام تكوباله لأون وبحمع ايها لتسبيح والتحميد وكمونا فير كالمصالي فقاً ۽ ومن أدرك الذيك من معرب فيم من عليبر أن بكبر أز به م يحلس في الثانية هيقرأ له خة وسوره حهرية ويعديه أوَّب صلائه . ثم يحسن ويتشهب تم يقوم و أنَّي د ركعه ٢ شة دعائدة أيصہ وسورہ حمورية ، ويجمع في صلاته بين لتسميع و تتحميد لأنه كالمصلى منفرد أما إ أدرك الإمام في الأحيرة من العشاء فانه بعد سلام الإمام يقوم فيقرأ بهاجة وسوارة جهرية ويحسس ، ثم يقوم بعد تنشها فأتى بركعة يقرأ فيم أندتجه وسوره عجهرية 🕟 ويأتي بعدها بركعه سرية يقرأ فيم المدمحة فقط 🗓 "حر صلاته ويجلس التشهد ويسلم وبحمع تسميع والبحسد أبصا في صلانه ومن أ<mark>درك الأحير</mark>ين من عشاء يقرأ بعد سلام الإمام في ركعيين الباقيمين له

نعائحه واسورة حهر (النابی) من حشی فوت رکعة مع لإمام، أو حاف من صبيع سكينة إدا هروب . أو حاف أن يرفع الإمام رأسه من الركوع فس وصوبه إلى تصف فاله يحرم ويركع و بمشى ركع حتى يصل إلى صف ولافع لرفع لإمام . (اشالت) من شك أى تردد فى لإدرك هن ركع قبل أن يرفع الإمام أولا فاله ينعى هذه لركعة ويقصيه لعد سلام لإمام

### الاستحلاف في الصلاة

الاستخلاف - هو إيالة أحد سأمومين لتكملة لصلاة ، ويكوب من الإمام سمأموم بسب حدوث عدر يقع في بصلاه ؛ وحكمه سدب في الأوفات غير خمعة ﴿ مُا فِي خمعة فوحت فيها ، فعدت بن تشت إمامته اقتداء كأمومين له والكبيرة الإحراء سلحلاف عيرد من سأمومين بشرط حصول عدر ، وبعدر إم أن يكون صدح متعلم ، صلاة أو حرحا سهر فسعلق بالصلاة إما أن يكون مانعا لله با أو مانعا مي الإمامة -فيديج اللاِم م كأن حاف النهادية في الصلاة اللف مان أو صياعه به أو عيره سواء من حبرقة أو عيرها بأوسوم كان عرصا أو حيود با أو بنف عس و و کانب کافرہ ، أو حصون ما لع کرعاف . أو سنقه حدث من ہون أو ريح أو غيرهم وهو صلى . فلهناه كاسباب يستحلف ولا يعمل لهم عملا عد سسق حدث ، وعمل كأن أحدث وأتى نفعل كركوح أو عيره . فسطن عليه فقط أم إدائم دي ولم يستجلف بعد أن سلفه الحدث أوله كره فيبكون متعمد للحدث واتبلطن لصللاة على لحمسع ولأ ستحلاف هم بعد ديث وعبيه أن يستحمف أيصد يد عسته قهقهة أو شك هن دخن في الصلاة لوصوء أو حصل له غير دلك أما إد حصل له حنون أو عماء أو غير دنت فيتمأمومين أن يستحنفو و ود حصل عنسن

فلامام وهو في بركوع بحرح ولا يوقع منه تسميع على يكون خيفة هو الرفع مهم ومثله مايد كان في سحود فلايكبر بالرفع منه ويذ رفع المامرمون قس سحلاف خسمه فلا تنظر صلاتهم ايما عليهم أن يعودوا مع الحيفة فما خرج عنه لاماه ، فاله قدري بأنه دري بأفعاله عن عيره استحلاف لأقراب بلام ما تيسر تصائمه ، لأنه دري بأفعاله عن عيره والله قال تقدم عير ما ستحلمه لام ونم سم صحت صلاتهم ، وسوء أنموا قال تقدم عير ما ستحلمه لام ونم سم صحت صلاتهم ، وسوء أنموا قل در أو أنموا باساه . أو صائمة مهم باسام ولآخرين أفعاد يلا خمعة فلا تصح إلا حماة وكس عادد الجمعة ، فاذ كمل العدد طائمه دوا علاقصح إلا حماة وكس عائمة ، فتصح س قدمه الإمام وكس لعدد وتحت فله سروه ، فال لم يقدم الإمام وحدا مهما فتصح للساق ، وإد تساويا بصت عليهما يقدم وحدا مهما فتصح لساق ، وإد تساويا بصت عليهما

# شروط صمة لاستخلاف في الصلاة

شروصه: أن ، ولا حيمة حرد من الصلاد مع إمام قبل حصول العدر في أدره الإسم قبل تكبره إحرم وقبل الفراءة أو اليه أو العدر في أمركوع . أو عبد الربع منه أي فس عند ومشه من أدرك الإمام عند العدر قبل قبامه من الركوع صبح ستحلاقه . ومشه من أدرك الإمام عند قيمه للركعة الدسة أو الدينة أو الربعة - وديث قبل الفراءة وأمركوع المنطق أيص ستحلاقه ما داد قدد أرك حرد من الصلاة قبل حصول بعدر ومشهمه بي قد الإمام بعراءه و كأل كالى بشيمة الأول أوعيره وكال ومؤوقة بنقر عدا أدرك مع بمامه حرد أما من حاد و قلمي الإمام بعد حصول العدر مهو أحدى من الحد عنه فلا يصح المتحلاقة و قبص صلاة من المام بعد من المام بعد من المام بعد المام من المام بعد المام من المام بعد المام المام بعد المام المام بعد المام المام المام بعد المام ا

فه أمود بن رحموس حتى ييم صلاده ، ور أثمة سيم وسيم معه من صلى الرص كودلا أم المسوق عن م ييم صلاء ينوم علا سلام حليقة ويتم صلاته وسيم عد دلك ، ويام كيس سسرق عتى يتم به عليقه صلاله بصت مصلاه عليه ويو لم يسلم ولا مع الحليفة ومس حلوس السلام خبيفة وما سنحلف به مسافر و خلفه مله و و و ومتيمول ، واد أثمه سيم به صلايه ، هد أثمه سيم وسيم به صلايه ، هد أثمه سيم وسيم سيمورول معه ، وقد سسوق عد سلام حليفه وسلم بعد أل

# صلاة المسافروماينعلق مهامن لأخكام

من يجور له قصر الصلاة ومن يجو إله قطع القصر لايقصر الصلاء من يسافر سكان ينوى فيه إذمة أربعية أيام ،

ولايقصر الساح في لأرص لطلب عبة . لأنه لا فصد موضعا محصوصا، ولا يقصر ألط ب شيئ فقده وببحث عنه ، ولا من ينوي لإقامة ممكان في طويقه أقل من مسافه القصر له ولا من حرج عن النساء أو لمسامن المسكونة يعتدار فيها رفقة له يساهر معهم . إلا إذ أوى أن يسافر أس سفعة التي هوفيم قبل رُبعة أم، ووم تحضر رفقة وله أن يقصر في هن الدى ينتظر فيه أه قطع القصر فسحوب مسافر وطنه ، - مو عديه أو محل روچنه المنحول بها داولو کان باقی دون بنسافة ویقمح عصر أيض المسافر لمدى صوأ عليمه في حال تسمر إقامة أربعة أينع وعليمه أل یصبی صلاته سنون قصر - أما من وی لإفامهٔ و هو فی صلاه با ب قطعها إن كان صلى منه ركعة سنحه يها، فان أتمها لانحرئ لعدم دحول قية الإقامة فيها . وعلمه لا عرقح منها إعاده في توقف لاحتماري وتكره إمامة مساهر نمقهم وتمهم وعكسه محدمه سية ، فال الهمّ مساهر يمقيم وتمم المسافر حلفه أعاد صلاته في وقت و و وي تقصر ، فان نوى السافر أنا يتمّ صالاته حلقه والواسهو صباحا له إعادتها في الوقت سنمر أماس قصر بعد أنا وي لإتمام عند أو عبيره نظلت الصلاة سيه . ف قصر منهو وثاكر بالمرب عليه أن يسجه بعد سلامه ، قال طال و خرج من استجد بطلت صلاله . أما يد الولي القصر وک م م وأتم عمد حت عليه و على مأموميه ، لأر كل صلاة بطلت على لإمام بطانت على الدُّمومين إلا ما ساتشي و إداقاء لإمام لإثمام الصلاة بعد أن يوي تنصر سبح له دأبوم بالرسوع - ويعد الرحوع يسحد سهوه ، ودا م يرجع حس المأموم ولا يتبعه حثي يسلم لإمام . وعلى مسافر أن لايسم قبل إمامه ، فان سلم قبيد أو قام عيره للإكدم نصت صلاته ، وإذا دخل شخص وقتدى نامام ص أنه مسافر فظهر حملاف دلك فبطل صملاته ويعيدها ، وعكس دلك

إد ص أنه مقيم فوحده مسافر فتنظل أيص ، وطلام في لأولى والثانية مح عه سنه سة إمامه وإد دحل مسافر صلاة كالمصر مثلا ولم يبو لقصر ولا لإندم فصلاته صحيحة ، وله أن يتم أو نفصر ، ومدار على اسية إن بوى فصر يقصر وهو لأصل ، وإنام يبو فصلاته صحيحة كن سل ، وبه شصر نكون عبد نصلاله و بساوت سيسافر أن يعجل في ترجوح لوصه بعد فصاء حاجله ، وأن يدحل بها على أهل مته ، وعد دحوله عليهم يست به أن يصحب معه هدية الأهمة وحيراته الإدحان سياور عبيهم

#### جمعر الصلاه

يحور مسافر رحل أو مرأة في بر الانحر أن يجمع بصهر مع العصر والمعرب مع نعشاء و و كانت المساهة أثل من مساهة نقصر أو نعرص من خمع فی تصلاة إذ يوی سدفر عبد سفره بيرون بعد معرب ، فيضني علهر في وقب الاحتياري ، ويصلي عده العصر مقدَّمة على وقبها فات وی سرول قس لاصفرر و حب علیه آل پوځمرها کی العصر . ورن فدامها صحب ، إلا أنه يندب به إعادتها ، ولأولى بدأل يؤخرها إذ تحقق به المروب قبل المعرب ، ومثل طهرين عشاء .. ويحور أيصا من خاف من حصول مرض كاعماء أو حمى أو عبر دلك وتحقق أنه لاينفث عنه يلا هد صوع تمحرأن يصلي تنعرب بعد أدامها كالعادة . ويصلى نعشاء بعدها بدنون أنا يفرأق بينهما أكى بين لمعرب والعشاء . وعليه إن السرص قس طلوع للمحر أن بعبد لعشاء فقط في وقت نصروري بخلاف نسافر فلا بعيد - وترخص في جمع العشامين لكن مستجد ولوالم تقم فيه خمعية لمطر متحقق وفوعه كمثرة . أو طين مع صعمه لايمكن للإنسان أن ينشي في بطريق عداء

المؤدن العرب كانعاده ، ونواحر سارً عن لسير في انظريق ، فيؤدن المؤدن العرب كانعاده ، ونواحر صلاة المعرب فليلا عمار ثلاث وكعائ ثم تصلى المعرب والعاده المؤدن ثادا والعاده المؤدن أدار والا يكون إلا في المسجد ، ويعلم صلاة أنعشاء بتصرفون إلى مدرهم بدول نظل - لأن أنفل في السجد يكوه في هذا الوقت، والمادا في حمع من به إدامة كما سبق في المهالحداء ويحوار المقدم في السجد المحداثة ويحوار المقدم في السجد المحداثة والحداث والمحداث والمحداث والمحداث والمحداث المحداث المحداث المحداث المحداث المحداث المحداث المحداث والمحداث المحداث المحد

### صلاه الجمعة (١)

الحمعة فرص عين عني كل دكر حرّ مضم في سد خمعة أوحاره، عنها بقدر ثلاثة أميار وثبث و بحب عني س كان عبر مستوص كالمقيم بيند لتجارة أو عبرها تمنع عنه حقوق سفر و هي أربعة أيام فأكثر . ولا تحب على امرأة ولا عني عنا ولا عني مسافر لاينوى إفامة أربعة يأيلم ، ولا عني معدور بناجره عن تأديّم عار

## شروط الجمعة

للجمعة شروط وحوب، وشروط صحة أما شروط وحوبه:
قالذكورية ، واحرية ، والسلامة من الأعار التي تمنع أديب كالمرض
وغيره ، والإقامة أن لايكون مساهر كما سنو أما شروط صحتها فحمسة .
( الشرط الأول الاسماعات ) ويكون باحتماع حماعة في بقعة يسكنوب

 <sup>(</sup>۱) فرصت خمعة في مكة ، ولم يصلها رسول بنا صبى لله عليه وسلم عدم تمكنه من دلك ، وأوّل حمعة صلاها صبى لله علمه وسلم فى المدينة .

يدفعون عن أنفستهم ما تعير حاشير من حالة لأمن ، ومستعلى عني عيرهم في معشهم . سوء ك سكبهم بيوت مشة أو أحصاص مقامة لا حيا قاء كانت جها من شبعر أوفيًا شي أوصوف ومستوطاتين مها ولا يبعب وال عن قرية الجمعة كفرسيخ وحنب نابهم ، هاد العبدو عن هسده مسدقه فلا تحب عيهم ( شرط ، ق حماعه ) وهي حصور کی مشر رحلا مالکیں می آدی سد مستوصیں عمر لإمام ياقين معه من أوَّل خصه إنى سلام . فنو فسدت صلاة وحد مهم نظمت جمعة و و عد سلام لإمام ( عبرت الدات الإمان الإمام) فلا آهيج َ صِلاَتْهِم َ قَوْدُ مَنْ قُودُي لَا وَصِينَا هَدَا شَرَطُ أَنْ يَكُوا الْإِمَامُ مهم ، ویکون مقبل ، لأن لإقامة شرف فیه ، ولا غیر مستوس کی ستق ا ویکون هو ۱۰ صناعم ، قاو صی عبره عمر حصل له پنج الاستحلاف كرء ف أولغص وصبوء صحت عدار وال أعدر با ومدق مدر فللرصلاه أولى زناميه أعلى صلاء كعلن ساخلا والنورة باويعت صاه فیها . ( شرط ، رام حصت ) و هو و حب عبر شرط . ويشيرط فيهما لقيام إد لايعلجان من حلولين . وبالحلس صحت إلا ئە يكون ئىم ، وأن بكون ئى حصدان بعد نزور ، قاد كان قىيما ع کرنا ، وأن کون ا أي خصاب فم تسده عرب حطبه ، سوء مسجعة أو عيوها . هـ عو أي نهمس أو نكسر لم إخائ ، وأنا يخوب يقاؤهما د حل مسجد فو حصهد خرجه م تصح ، وأن كونا في صلاد يا قلو صنیب لحمعة قبنهم لا تصبح الربعاء الصلاه و محطنت . لامهما مع عملاه كركعابين من عمير ، وأر تحصرهم الحماعة . فالم أخصر حديثة أوهم لم أنحرئ حميعة كد سيق . وأن يكون لبط م شهما ه عربية ( بشرط خامس سنحد ماى بقام فيه خنعه ) فلا تصبح فی سیوت ولا فی رحبتها ، ولا فی حالہ ، مال یکنوں انسجاد منبیا علی عادة أهر البد متصلا سا . قد كان عبر مني كأن كان مرصوصا بطوب عير مني أو حيدة عبر منية أو مر اللوص فلا تصبح بطوب عير مني أحصاص فنصبح هم دول عيرهم ، وأن يكول لمسيحد منحد الله يعكن عليه دخام، وو عدت مسافة ، والخوعة في السيحد عديم أصل ولا تصبح الأيه . وعرص من الحامع لقديم ، أقيمت لحمله فله فل أل يدى عليه في معد الحامع لقديم ، أقيمت لحمله فله فل أل يدى عليه في معد المحلة في الحديد ، وأيه و ناحر أد الحملة في القديم ، ولا بشرط في المسحد أل عليه في المديم ، ولا بشرط في المسحد أل يكول مسقد ، ولا يصر ، حده من لحرال أل يو الم تصل في المحد أل المحد أل المسحد علاه المسحد الله عليه المحد أل المسحد فلا تصبح و و صدى المسجد أل المن عبر أل ينصبها الموت المسجد ، ولا يحرة أدوته ألى سجح الماس والم تصبح عجرة أدرال

## مايسن فعله للخطيب وتميره

يسن محصيد خنوس بن خطاين ، وبس لكن مصل العسل العسل العجمة وأو لم يحضره ، كالمسافر وبعدا والرأة ويضح بعسل صوع القجر لاقده ، والاقصال بدهاية سمسحد ، قال نعاى أوااه حارجه وصل ، أعاد عسل ببطلاله وسالت من يربد صلاة حمعة ،أل تقص أضعره وتصيد وسس أفحر لثيات ، وأقصيها لأبيض ، ويحرم التجمل للساء والتصيد ويداف الشي العبلاه والمادرة بالتهجير ،

# مابطلب من الخطيب وما بكره وما يحرم لعيره

يعدب للحطيب تقصير لخطشين ، وبالأحصُّ لثانية ويسب ه

رفع بصوت فيهما ، وأن يبدأهما . خمدله وصلاة عني سي صبي الله وسيم . وأن يقرأ به فيهما , وشب له الإثناق فيهما بدكر الله بأن يقول في الحرهما الدكووا لله يدكركم ألم حدث فهو من الداح الحسلة و سبب له ﴿ أَى يَجْمَاهُ أَنْ يَتَكُيُّ عَنَّى عَصَا أُو فُوسَ أَوْ سَلْفَ ﴿ وَسَلَّتُ له أن يقوأ سوره حمعة في ركعة لأون أند شامة فيهوأن ؛ أونسح . ويسف ينصبي محصور . وكد برأة بغير منحمة . وهي آتي بيس فيها أراب للرحان ومكاتب . واوالم بأدن به سيده ا ويلدب للعربان و معذور أو خاممي تأخير صهر بي أبا تصلي خمعة ، ولا يستعجل تصلاه صهر یہ ص می غیر شٹ روں عدرہ قدر کہ ٹہا . قال راں بعدر قبل أداء بخمعه وحب عليه أنباه ب ها أوبئدت حمد أعاطس عقسه سرًا ، ویکره له خهر ، لأنه یودی ین رداً وجعو سمنوع ولمدنب أأمين عني لدعاء بشرط لسرافيه وتحوم عني داحل لسحاد أَنْ يَتْخَطَى رَفَّاتِ النَّاسِ وَ خَطْمِتِ عَلَى تُسْتِرَ لَا أَمَّا قُمْلُ خَلُوسَ الْحَصِيبُ على سىر فينجور والكلام بعد خصة بحور بتكمية بصدوف ، كن دلك فس إفامًا الصلاة والروب لخصب من على سنر أما عد إقامة الصلاة فتحرم كملام ، ونحو - بذكر والتسليخ سرٌّ قبل خصه - والتبليخ من نبدع المهني عبها يا وتحور المحصيب أنا يأمر الناس بالإقصاف با ويجلعهم من خطی أعماق لمامی ، كأن يقول هم مثلا الأخطو أعماق عاس با وبحور سمأموم برد أن يقوب عب دلك لأحل كد . ولا يكون خطیب و لا محمل به لاعیا به لك و یكره سخطیب برك الصهر با فنو حص محدث صحب ، غير لحدث لأكبر فيكون حرما بدحور لسجد به و یکره برد عمل یوم حمله ، لأبه کفعل لیهود یوم السبت ، ولتصري يوم لأحد ويكره المفر عبد لأدل لأوَّل أي أدل لصهر خالس ، و لأحص ّ يد كال سنفل علما أو سلطانا أو إماما خوف من اعتقد لدامة وحود اعل وعد الأدار الدالي يحرد الدامة وحديد أما مدحل فلا كراهة الوعدية ألى يحديد في صلاله إذا كال قبل صعود خطيب على المبير أما إذا كالخطيب على السر فيحرم النص ويكره أنص أيضا بعد صلاة جمعه ألى بعد الصرف الناس من السحد والأفضل فعده في الله واسم, بعد المحر إلى أزوا الأحرمة فيه أما في رواد فيحرم ويحرم على حالمين الصلاة الكلام ، ونحب عليه أا نصغو المهاع المعصمة والواد يسلموا الهاد حراج الخطب عن موضوع حصة وأحد في مدح ألواد أو دمه دام الهاد ويجرم السلام ورداد على من يلمن أو بحسن وقد الحظمة الأواد المهام المحالة والمراد المهام المحالة والمحالة المحالة ال

### الأعدار المالعة الصلاة الجمعة

الأعدر التي بنتج مها عدام تأدبة خمعه هي مصر أشه به مدى يمع الإساد عن أسبر في نظريق هـ وخدام بدى قصر أخته احاس والرص . وكل مرص منصر ويموض أشه يد بدى لابقار معه صاحبه على المثنى هـ . أو تأدبه وكبر الس أندى لايقدر به صدحه على الإتيال ها ماشيا أو ركب وعدم وحود نئوب أبدى يستر به عوره يد كان عرب و حوف على بدال من صدعه إد محمق صدعه و حوف على بدال من صدعه إد محمق صدعه و حوف على بدري أو بدين إدا أحقق صاحبه فساده من أحد اسفهاء أو عير هدف عايري فيه صروا به أو لعبره ولاعمى بدى لايحد مايقوده بصلاتها الله يهتد هو بتعده ، وإلا وجب عليه لسعى

### صلاة الحوف

يسن بن في نفتان إد خاف بتره مكان بقيال منظو العدوّ قسم الحيش فرقين . يحمر فرقة أمام العدوّ ، وغرفة شامة للصلاه . بعد أنَّ يعلم لحيش كيفية الصلاه وجوه إل كان مجهل مث ، و ، يا إن كان عارف . و دبئ حود من حصوب حيل في صلاة ، وأن يصلي بالمرقة الأول بأدال وإقامة ركعة واحدة في تصلام شائيه كالصبح ويقوموا هميع الركعه أتنانية بالتمرختم أتعرقة وحده الصلاة والسلم والإمام وأعياء وبه ألم يصوَّل ما شاء حتى تأتَّى المرقة الشامية وكحرام ، فيركع الإمام و أركع معه لله ها. أنم يسم الإسم وتقوم لفرقة وتأتى الركعة للشية وتسلم الما فی ریاعیــه فیصلی لاِمام دلفرقة رکه بل . ویتومو حمله فتکس لفرقة التي مع الإمام صلاتها وحدها وتسلم . ثم يأي عرقة بثانيه وتحرم حلف لاِم م فیصنی ہے۔ رکعتیں بدفرتیں به ویسنم، ثم قفوم عنرفه لإتمام صلامها أم صلاة اللابية، فيصلي الإمام بالأول ركعاس . ويقوم نعد للشهد . فتأن شرفه داركعة اشتله و حاها وتسلم ، ثم تأن لدرقة المابية وتصلى مع الإمام ركعة ، ثم نسم هو ، وتكمل عرقة صلاتها بعد دلك وتسير أورد منها إمام مع الأول سمات بعد أن تنم صلابها السحود قبلي ، ودلك قبل أن تسلم . و تسحد أبعدي بعد قصاء صلاتها أم عرفة لتانيه فسنجد تسجود القبلي مع الإمام ، والبعبدي تسجده عد قصاء ما علمها . و إذ لم يتمكن الحيش من تراه كمال أحر لصلاة إلى الوفات المحدر وصنو بالإتماء ، وأن يجعلو الحفض بتسجود "كثر من الركوع وتكون صلائهم أنسادا

مىلا ةالعيدين الفطر والأضحى وأحكامهما

صلاه أنعيدين . عيد الفطر وعيد الأضحية سنة موكدة بعد الوار

في التأكيد ، وتكون في حق من نجب عليهم محمعه ، ولا تسب خاخ يولا لأهل مبي . و يو كانو عبر حاجين ، لأن وقوفهم ،نشعر اخرام يوم البحر يكفيهم عنها أما عجور من لنساء قيمات ها اخصور . وفعل حملاة لعيدين ركعبان ، من وقت إنهاع الشمس عن الأفق فدر أرمح ، **بورد**، صلمت عبد شروق بحرم هعنها ولا تحزئ وّحر وفتها بن نزون ولا تصلي بعده غوت وقها از فعلها ) يكبر الصبي بعد تكبيره الإخرام في الوكعة لأول سنع ويجبر في ندية حمسا بعد تكبيرة تقيام . ولا يجعل فاصلا من لتكبيرات ، بل إد كبر الإداء أدركه سأموم . وهكد إلى أحر التكنيرات . ولا يفرأ مصلي إلا بعد سكنترات . فان قرأ فسها ولم يركع كبر وأعاد تقرءة اوبسجد بعد سلام درددة . فان سبيه وركع فلا يرجع ، إد لا يصبح أرجوج من فرص سمل أو إد ترك بنصلي المنفود تكبيره وأحدة سحد ، علاف سأدوم مع لإمام فالإمام تحسبها عنه نومن أدرك لإمام في تصلاه فيكون من للسوقين . و من لايدرك لأولى يكنر سنعا تتكسرة لإخرام أوفي شاية يكبر حمسا غير أنسيام بالومشه من أَقْدَرَتُ الْإِمَامَ فِي النَّشَهِدَ - أَمَا رَفِعَ اللَّهِ مِنْ قَلَا يُكُونَ إِلَّا فِي تَكْمَعُوهُ الإحرام فحقط ويسعب إحياء سنبي العبدين الفطر والأصحى أيعا لهراءه القرآن، أو بالماكر أو بالاستعمار أو عيره

#### ما يندب فعله في صلاة العيدين

بعدت المصنى الاعتسال ، ووقت في سدس الأحير من الليل الويسات فعمه عد طلاق صبح ، ولا يشبط الصاله بالمصلى وبعلف المعصلي أن يتطيب ويترين ، خديد من شيات إطهار الفرحة وشكرا عني ما أعصاه مولاه ، ويمعن عيره مشه ممن لايصلى كالنساء ولصليان ويلدت في أدا مشى من طريق أن لايرجع مها ، بن يرجع من عيرها ويقطر قبل لا إلى المسالك السالك السالك السالك

دهامه الصلاة في ليب القصر ، وأنا يكون فطره على أنمر إن وجداه . و يأكاد وتر ، ورب م يجد عر شرات ماء أما في عسد سحر ، فيدت به بأجير تقطر أميدت مجروح الصلاة عدائل تصغ شمس بالأدرة قريبة مر مصلى أمايه فللمتراف فمعرا ماسرك مع لحماعة الصلاة وأبا يكبر وقت حروحه للصلاة ووافس لشمس من لعدت داه الويبدار أنا يكونا للكيتر جهرانا وأنا تجونا الصلاة يالصحراء . خلاف مجاه فسنحدها أفصل أوتدامت أيضا عراءة في أو . ركعة في صلاة العبد للسلح سم ينك الأعلى ، أو مهن أدة - وفي شاية الشمسي وصحاها . أو مميل إر يعشى و سعب للحصيب أن بحطب حصلتين كا محمعة ، عاويله أبا كونا بعد اصلام أويدف فتتاجهم بالكبير اولا جدأ له اللابا و فسعد أو دسه . و چاس سهما يعلم الناس فلهم . ، إذ كان في عبد عصر كاة لتصر . ووحوب إحرجيا وحرمة "تجبرها - وفي عيا لأصحبه أحكام تصحية ، وما يتعلل بها عا نحور فلها وما لاعور ، وأ يحميها لمكيرت

(یه) یست می لانصب میه خمعة کی صبیب و مساء الاتی م حس مین قسه حصوره و می قائمه صلاق عدر مع لام م ید ب ای ای صبیب درون ویدت کش مصل و و صد آن بکتر عمل کی صلاق و فیرها حمل بشیره فریصة . شده من طهر و م محرین صبح سوم بر ع و و لا یکون بکتیر قس یوم عید ، و لا بعد باهنة ولا فائمة ، و می السه فاله بکتر ما ده فی مسجد . فیر حرح أو طاب فلا یکتر ویشت آن یکون بنتیمه و ه به سه کتر الله ایکیر ، لایه ید بید الله آکتر الله ایکر و الله احمد و یکره الله قبل صلاق عید و بعد ها فی مصنی . اگر فی مسجد اللا یکوه

#### صلاة كسوف الشمس ووقتها

صلاة كسوف شمس سنة موكده أورًا من تعيد ل في التأكيد ، وتصلي من غير أبان ويعمم ، والواكان لكسوف بعصا كما هو اواقع وقعلها ركعتاب، لقرأ فلهما لمصلي للنائحة وسورة وأو من قصار المنصل. وبعد قرمة التأتحة وساورة تركع أنصلي وبعظم فيأكوعه برسأ حلأ حلاله ، نحم يرفع من ركوع ويقرأ عائحة وسوره عير م قرُّ . ثم يركع الدنيا ، ويرفع من ركوعه ويسجد سيدين كالعادة ، شم يهواء هيأت بركعاين مثلهما 📑 کی بریادہ قیام ورکوح علی تصلاہ معهودہ . ٹم یعشہما بعاد ذلك ويسلم أووقتها من حن سافيه إن الروا كالعيد أويندت صلاتها في لمساحد لا في صحره . وأن تكون القراءة فيها سرًّ . ويندب سنصي أن يطبيق لقرءه سنورة سنتره جد أن يفرأ للمائحة ، وبعده آب عمرات وفي الركعة ؛ ية بالساء ولد الده - ويلمات أنا يصب في لركوع ويعصم فیه اثرات که نستی، دون آن ساعو عسر و ده العرة وفی ترکوع هم اقراعة آ ن عمرت بائد السحود فیکون فی صورا کا رکوح اللہ ، وجدعو مما شاہ قية ، وحمور إين المسجدين كالعالم في عبلاه . وإذ حاف الإمام بالتطويل صرر على سأموم فعديه أن بترأ و و بسوره يس " - و كور النحاس أن هندى ، ه أم الأنها عن ، و يندب فيها صلاة الحماعة . وأنَّ يآتى الإمام فيها نوعت مشتمل على لصلاه على النيّ صلى لله عليه وسنم بعد الثناء على الله ، ويكول بعد أصلاه . وأركعه شابية من صلاتها هي الفرص ، أم الأولى فسنة، فمن أدرك شامة فقد أدرية لصلاه مع الإمام، والفَّاتحة في اركعتين فرض، وقبل إن لأولى سنة ، وإذا حست شمس يعد الركعة الأول حقفت الصلاة في بركعة الثانية وأنمها لإمام

#### صلاة خسوف القمر

صلاة حسوف غمر مسولة ، وهي ركعتاب والقراء فلهما جهرة الصلى نشاه وركوع فقط كالمل ووقته الليل ، ويسف تكرر صلاب حي يسحى غمر ولعلت في لأفق ، فال حلى قس صلاة أو لمات أو طلع الفحر فلا لصلى ، وفعلها في لروت العصلى ، لأما صلاتها في للسحد مكروهه ، سوء كالت جماعة أو فردى

### صلاة الاستسقاء ووقتها

صلاة لاستسفاء أي صب نسما من لله تعلى حرّ شأله ، وهي الحامسة من السلمن المؤكدة . وقعلها يكونا للروال مطر . أو لراياده يس . أو لإست زرع ، أو لحيانه ، أو لشرب آدمي ومهمة . وبصلي ركعتب سبوء كال في بسائو باهية حاصران أو مسافرين ، ولكورّ الطلب في أيام بالتأخوا . كصلاه العبد والفراءة فيهما حهولة الووفيها في الصحى عدد أن تحلُّ سافية مروب . فيحرج الإمام وبناس بصلاتها في المصلى مشاة لا ركبانا ساة وتمكسار او ثياب مهينة 🕠 لأن دلك أفراب للإحدة . ولا تمتع من هـــد الاحتماع برأة اتى لآخانبي مم المنتة وتصلى بدول أبان وإقامة . وبعد لصلاه يقوم الإمام وعطب فيهم حصنين . يجعل في أوهم الاستعفار بدل باكبير . ويكول الاحدا ف لاُولَى وَشَايَةً ، وَأَنْ يَجْسُنُ فِينَهِمَا فَيْ أُولَ كُنَّ مَنْهِمَا ، وَيُبْكُئُ عَلَى عصاً ، ویکونا علی گرص لاعلی ستر ، محدار فیهما شاس بانتویه وارجوع ليلي عله بعيد أن بحوقهم بأن مراشي فينه نسيه بذيوب ويعصيان ويأمرهم نعمل عرَّ ولإحسان ويعند أن يفرح من حصتين بستقبل لقينة وهو دئم ، ویحوّل رد مه لدی علی کنصیه ندیا ، بأن یجعن بدی عبی عائقه الايسر على لأس ديد نبي سمي ، وبيد ليسرى ليسرى اليسرى .
وليس سدء أريفه ل ديك مثل لإه م ، لأنه على ترجب فالص ، ولا يكرار لإه ها لنحوس ويكوب لقحوط الا لمكيس أى لابحض لأعلى أسفل ، ولأسفل أعلى وأب سالم في بدء ع أل يصب من الله رفع المكرب ومنع تمحص ، ورد كهم بالعيث ورحمه ، ورزله شداه ، وعدم مؤاحديم ، وهذه ده علاحد ، ويسعو وهو وقف ، وحده مرول حاسول يؤسلون على دعائه داله لا وصيدت و ساء مع التصراع ، وتلاماه أن بأمرهم بالتو ما، وردا مصاء لأهمه و بالصيام شاه أياه ، ويكون ديث قس صلاه ، وأن يأمرهم أيصا بأن يتصدق على المائه أي ما ويكون ديث قس صلاه ، وأن يأمرهم أيصا بأن يتصدق على المائه ويحو المصالحة في المائه ويحده المداه المناه ويحده المداه المناه المناه ويحده المداه المناه المنا

#### أحكام عسل الميت

السقط واشهيد. المقنول في حرب لإملاء كلمه لله فلا يعسلال ولا السقط واشهيد. المقنول في حرب لإملاء كلمه لله فلا يعسلال ولا يصلى عليهما ، لأن شهيد كلبه مزيد شرقه و عسى فرص كه ية الغسل علم مع من المسلمين سقط عن العين ، ويقوم البهم مقام الغسل علم فقد الماء كنا سيأن ويقوم هعى عسل روحان ، د فات أحدهم بعلمه المن ما مرابعسه ، ما مرابعسه ، ما مرابعسه ، ما ما مرابعسه ، والمنهما السيد وأمنه المحاف الكان والمعصة والمعاف والمعصة والمنازكة عدم يناحة وطاء دراً الموالسيد أول المشهم من عام ما مرابع والمعاف المعاف المحاف المحا

هميع بديه أيص ومش الأثى من نخوم برا كانت مع رحل . وديل ال تسير العوالة فقط . ورد م يوحه محرم بيممت بيبة الكوليها الامردة بها و ها كان بنت الحلاوم بوحد من تعسيله و و ها أه محرم بمشه مرأة عير محرم برفشه . كانه كما قس عدم و حود نخوم مسقط بنعس دو حب للنيمم و حود المحرم مستقط بنعس و وبد الأحد المروحين والأمة مع السبا ستر بعوره

#### مربندت فعله في غسن الميت

يبدت محاسل أو عاسمة أن يعسل لميت أوكلا بالصالور العا تسعين سام، شمريفيص ساء علمه الشطيفة ، وككون تبك أنسلة كأولى بعد أن تحمع ثاله و يوضع على مكان مرتمع ، واتستر سوارته . وللدب أن يكوا عَسَنَ وَبَرَ ۗ ثَابَاتُ أَوْ هَمَانَ أُوسِيعًا . لأن بدر على لقاء ، ولا يعاد نعسل ولأ وصوء لحروج تحاسة عابا نسيه أوينات عصر طبه برقتي لاشده مع راده صتّ باء في عسيل فخرج لإرثا المحاسبة وقله تعفولة ، ولا يكون عس ،ليد بن قطعة من لهماش كون كثبقة في يد العاسل يعيرها عد بدرُهُ لأولى أوعد عسل العورة يكون تعسل من حمت السرَّة. ويه ومصاعرين عورة بـِنَّ صصر ً وينتاب له اوصوه بعد العسام أَرُونِي ويكون عا تنصف حسم من لأوساح باشاء ولصدونا وإدا شرع عدان في وضئه عسل يديه إن كوعيه وعصمصه أي صعب ال فی قمه بعد آن نمیل رئسه کمی پنمکن من عسل نمیه و گرفت و لاستنشاق ، و سع الدخول .. محافی الحوف ، او يکون مثل الرئس برفاقي ، اثم پسمبه وصوءه مَرَةُ بِعَدِ مَرَةً بَعِدَ بَيْتُ رَسُمَ ۚ أَنْ صِبَّ سَاءَ الآتَ مَرِ تَ قَوْلُهَا . ثُمَّ يقسه على شخه كريسر لبعس كايمن ويقسه فلمجمله على شق كريس لعس لايسر وتكور هذه مرَّه لئانية في نعس ، ثم يصيف على لماء

كافور أو عبره ، لانه مندوب في نعسته لأخيرة ، ثم يعسه ثائثة ، وتكون هناه أنحسه شابه سنريد أواسي دلمك بكون لأولى للتنطيف ، بوالثانية للتطهيراء والنائلة للمريد وإدا حمتاح لعامس رياسة عسل كأب كان حسم عيث قروح أو دم من أو عير داك عسم مخامسة أو ساعة. ويئنات عملف حسم السنا فسن أنا يعارج في سكس عوفة طاهرة ال ويتبات إدراجه في سكفل حوف من حراوح أدي يحتاج العامس لإرامه ويسات للعاسل لعب فراعة من العسل أنا يعتشل أ والمدت في لكفل آن يکونا أبيض من قص أو کتان بعب تنجيزم عود أو غبيره . وزيادة أقص - ويبنات أن يكونا و " - ويبنات بنميث بنس فميض أو عمامة . وتتبات في عمامة بعالمة . وأنجعل على وجهه فدر داع. وأن يكون له إرار وسفه من سنره بين ركبة ، ولأحس من هد ين ردت عن دلك ويکني ٿي کس ۾ خرجس ۽ ولمبرأة سبع ِ ويبيت ليمرأة حمر ڀافت على رُسَم ووحهها بناء بعضامه ويبدت لحبوط ، ويكون من كافور آو عیرہ یسرہ می ہمورم ساتھیں فی داخل کل دراجة میں کھی اوپیکوپ السكمن وما ينزم بنميت مو استانرا وأحرة عاسل وفير وعبير دنك من ماله لحص فالكناف مرتها فيرهن أحق به الويام يكل لعمال لتجهره . فعلي بنت مال بلسمين . وإن يربوحه البب مال للمسلمين ، **معل**ى لمسمين قرص كماية

## الواحب في الكافن

وما يصب في تشييع لحماره

توجب فی الکفن مرحل ستر عوله به وهی ماین السرّة به رکمه ، وما پستر بای احسم حتی الراس والرحلین هسته ، وقین وجب و ستر جمیع حسم لمرأه و حب أیص ، وه رد علی الواحب وانسنة فی لکفن قمدوب و بدت مشی تشبیع خدرة . وأن يمشی تشبیع سكينة ووفر . فلا بنكم كلام دنيوى ولا يهروب و پيدت نبركت بأخير . وأجد يستات للمزأة أن تشجر عن در حدد إن كانت مشبيغ و سدت به أن يكون على بعش بهته عظاء بسير به

## صلاة الحة رة" و ركام

صلاة حرية فرص كدية . إد فام بها للعص سنطب عن للاقين وْرْكَامْ حَمْلَةً ﴿ وْمَا آلِيَّةً ﴾ بْأَنْ فَصَّا عَمَاهُ سَى هَدَ مِنْتُ أُوعَنَى من حصد من أموت مسهمين ، ولا يشترط معرفه أمه ذكر أو أبني ، و لا يصر أ عدام استحق إ أنب فرض كعاية . أو لا كونه عنقد أنها ذكر فتمن أنها ألى ، بالمصود همد ميت ( " بها أربع تكبيرت ) و کموں کل کمبرۃ عمرۃ رکعۃ فی حسة ۔ ف رد الإمام عامسه سهوا أو عمد سلم من حقه ، وم يدهروه و تصحُ هم و له . لأن تكبير م بكن كالركعاب، ون يتعاروه وسيمو صحت أنصاء وإن نقص عن الأراح تکبير ت سنحو به وممو . و يا لم رجع کيوه و سنمو . وتصح صاحبه ، وقس بنصلام. کام نصبت علی لاه م (اثاثیا المنصاء بین تنکییرات نست ) و او قتصر مصلی علی صب معمره و رحمــة كفت . كأ، نقول شهماً عقرانه ورحمه . وأن يكون شاعاه بعد كل كبيره . فمن كبر ومايدع لحد كل كديره با أو دعا وسيم لعد الاث تكديرات عمد ألوسهوا عُمَادُ الصَّلَاقَ بِدَامِ تُمَاهِي الحَمَارَةِ . فادَ دَفِيتُ فَلَا إِعَادُهُ ﴿ رَبُّعُهَا : نسسمة وحدد) يحهر م الم م أه ماموم فيدت له الإسام مراً . ( حمسب القدم هـ ) لمادر لاعاجر ، قال كان في يتأمو مين مسوق ورهمت بحدره بعبد سلام الإمام تمم تكبيره من غير ادعاء به وإن لم أرفع

<sup>(</sup>۱) اختارهٔ شرعت بالمدينة في استة كأولي من هجرة .

أتى بالدعاء كالعادة - ويندب عشا التكبيرة الأولى رفع أبدين حسو السكين ، وياقى سكييرات لا يرفع بديه فيها ... ويندت أن يبدأ الماعاء بعد للكبيرة لأولى بالساء على لله أوأسهل صريفة في فصلاء على حداه أن فأن باللية وفكير ثم سول الحمد لله ماي يجني و نميت ، حمدالله الحیّ سائم المی لاہوت أنہ و ہو علی کل شیّ قدیر الحم أن بالكبيرة الثانية وعون عدها المهم ص عي محمد وعلى أن محمد ين آخر ندعاء في تشهد الحمايأتي بالتكابيرة الثاثلة ويقون السهما إن هم عيدك وبن عبدت وبن أملك كان بشهد أنك وحد لاشربك بك ، مأن محمدا عبدائ ورسولك ، وأب أعلم به منا المهم أيا كان محسد فرق في رحسا له ویان کار مسلمة فالمحاور سی سلمهٔ نه برحملت یا أرحم الرحمین السمهمآ لأخرما أحره بالولا تمتديعه بالوعفر بنالونه الريكار حمية لأتحرمنا أحره ثلاث مرت عم يأتي ، راعه ونفون - سهير" إنه ازنا بك وأنت حبر مرون له . المهم" هه من تألوب كما لمتى تثوب الأنبص من اله بس . منهم" قد جِشك شقعاء فيه فشبعنا . و محمريه و رحمه ( لقال الأث مرت) ویسیم وال کات صلاه علی مره یقول انتهم یها منت ست علمه وال أمتث لح اوفي لأصفاب يمون المهم أحجمه أو جعمها نولمانها سند ولاحر وقوطه وأحر با والله أو بها مورين حسباتهما . اللهمة عوصهم خير صه أو مهم - وبالإمام أن بأي بأعب المنبي ١٠ ك ب الصلاه على شبن . ويوم لحماعة إذ كالب أصلاه على حماعة ، بأن تكوب رئس سيت في خهة أنمانيه على يمس عصلي علما لطالاه علمه با وفي روطة بشريفه بعكس دنك ، وأنا يكونا نونوف برخل في توسط ومطرأة عبد كنفيها ، وتدعاء يكون سرا - ولأول بالصلاة على لميت الوصى إن كان نست أوضي به ، فالحليفة إن ما يوض ، ثم الأفراب ه لأقرب . وبندت لوضعه أن يقول عند وضعه · نسم الله وعلى سنة رسون

لله صبى نده عده وسم بيهم تقله أحس قبور بأن نحمه على حده الأنجى حاللا وجهد حهه المدة أما من مات ودفق من غير عسل ولا صلاه ، فال لا سوا عبه ثبرات ولا يعير أخراج لمعمهما ، وإد تعير صبى سى قبره وأو بعد سبيل ويست ال يكود غير وقويم عن الأرض وواق شهر يعرف له ويست عدد حنص بيت سنخصر أحس أهنه حنف وحتق وحصور أصح به سيل كال عنهم و سب تنقيل ليت باشهاده إلا وأن محمد ارسول بعد ، ولا يمو ، له منص قل دمث ، ولا بكر آره إلا الكر آره إلا أن محمد الرسول بعد ، ولا يمو ، له منص قل دمث ، ولا بالمحاصر بن مع خنصر أن يدعو لا منهم و بسيت كاله من الا يا وينا با بتحاصر بن مع خنصر أن يدعو لا منهم و بسيت كاله وقت إلا يو وينا بالمحاصر بن مع خنصر أن يدعو لا منهم و بسيت كاله وقت إلا يو يا بالمحاصر بن مع خنصر أن يدعو لا منهم و بسيت كاله وقت إلا يو يا بالمحاصر بن مع خنصر أن يدعو لا منهم و بسيت كاله وقت إلى يعد موته بعميض عديه ، وشدا حسه بعد حروح روحه .

### المريه أهل البيت وعير دلك

تاب تعریة أهل بیت می یکور سد فی خصص مصب و متحلی ملصم و دست و العصر الصمر و بیاب سحر أو محب هم عمل صعام ، و دست فرد در سرور فی قدو مهم و بیست شه تصبر و السلیم مصد مله تعدی و محود می مدور می مورد مورد شرط آن لایتکسم کلام و حب عصب الله ، و و فرد می در و در گان لقول تقسح و بیاب مستبحی بحرم و فیه صرو عدیم و عی بیست می حیث الدیب و در تیز آن بیت قس مونه مما بیعیم آدمه عده کان به سه علیهم ، و لا محور صدح عسم آی لحم و و هی محمویة المحد و ولا بعقیر به فرام بعدی عمر الله می معمل حاصیة و هی محمویة المحد و ولا بعقیر به فرام و محمد علیم می الله علیه و سم قدائل الاعدر فی لامالاه و ویکره حق عدم اس نسک می الله علیه و سم قدائل الاعدر فی لامالاه و ویکره حق عدم مرصد بعمل الله ویکره حق عدم مرصد بمعمل الله ویکره و بیاب عدم مرصد بمعمل الله

وينتقع ببيت كال صدقة من أكل أو شرب أوقرعة إد وهب به و ته أما الأكل واشراب عبد أهيه فادعا مكروهة الآنا اوقت بيس وقت ولائم ، ولا محور أيصاعى لقعر لأنه محالين لندكرة لأحرة

( تمسه ) بحور وضع أموت دكور وإدث في قبر وحد يد مدو في وقت وحد تصروره كصيق في عمر أو عبر دلك ويوضع في تقسة لأقصل فالأفصل ، وألدكر فين سرة وبجور بص ميت من سدي بدر أند يدهى في التمر فيحرم حروجه منه يلا أصروره ، محل كان كان تقير ملك عيره ، أو دهى معه مال أو عير دبك ولا حور بنش شير الا يد أكلت لأرض حسم بيت ،

## حكم الركاه"

رک شد رک در اسلام حبیس ، و دی ورص عی کی مسیم حرا در را و تبیه ف صب برجر حید و لا عی دقت سصب ، و و بیه ف صب برجر حید و لا عی دقت سصب ، و لا شی کر در در شدی کر و عنتی نعم فیحب عمیمه ، و سائی دکر در در شدی یک در و عنتی نعم فیحب عمیمه ، و سائی دکر در در شدی به بعی و خرث ، در بی شدی و بی در کره فی توج شاه میم و خرث ، در بی در از در میم (و خرث ) خوب ، و مین (از میم (و خرث ) خوب ، و مین (از میم و از مین ) اسمت ، و مین و لا فی نعید و لا فی نید و لا فی نعید و لا فی نید و لا فی نید و لا فی نید و لا فی نید و لا فی نام و لا فید و

 <sup>(</sup>۱) رک ه متر همو و ازیاده . و شرع یاخرج میاب مخصوص یو محل
 من هال محصوص از ملع قدرا محصوصه فی وقت محصوص و نصرف فی حدیث محصوصة

#### وكاة الإل

تحب کہ فرا میں کس حسر مہا ، فعی کل حمس میں لا ر شاہ میں الصأل دكر ك ت تُوشني ﴿ وَ وَ كَ بِ عَامَةً فِي خَرِثُ أَوْ مَعَاوِفَهُ . وَوَ كانت تعلف من أوّل عام فالكان علم سند من يعز ، أحرج من المعر ، يلا أن صبَّ أفضل وفي مشرة من الإبر شاب واللائاشياه ف کل حمله عشر پی أر مع و عسر بین ۔ و د وصل عدد لاہتے ہی حمل وعشرين فللت محاص ، وهي ما للك للله ودحلت في تثاليه ، سميت سهد الأسم لأل خواج محص في يص أمها ، فانام موجد اللك محاص كهي اس ألمور ... وقبل لا كهي إد وحدث . وفي ستٌ و الاثبين بات ألمون . وهي ما تمت سنتي ودخمت في " لئه إلى حمل وأر عمل وفي ست" وأربعين وهي ما تحت الات سامل . فاد وصل بعا دايل بسامين . فلكوب في الوحد واستبل هدعة نداح خبر وسمت حذيمة ولأمها أحداث أسابها وقمت أر ها من المدين العاد وصل لعاد بي الحمل ومالعين ، هي الستَّ والسعين بت سود - قاد اد یق تسمین ، فنی لإحدی واتسمین حقت ، وهم إ ما تساحق" لحمل الودار دالعدد عن مائة ويحدى والمثمر عن بالعجيار في دلك يسمعي ، وصحب ساء بيس به ري في ديك و يبعين عبي الساعي أحد ما محده تعدر أن سان من حقتين أو ألاث ما أور الثم رد رد نعمد على سائلة والسعة والعسران يتعير أواحب في كل عشر ا فیحت فی کل أر عین بعث سونا . وحب حمه فی کل حمسین ، وحفة وبيس مون في سُنَّةً و بلائين ، وحفينان وبنت سون في مائة وأربع بني ؛ و ثلاث حدى في ماله وهميس ، وأربع المائه سنور في ماله وسائبان وحفة ولات سات سود في مائة وسنعين وحقدت والمتنا سود في مائة وتما بن وڤلاٿ حقق ونيب سون في ماڻه وتشيعين ۽ وأريع حقاق أو حمس مات لىو، سائنېن - واخپىر فى دىڭ دىساعى -

### زكاة البقر والممم

أول نصاب شقر الأثور. نقرة ٠ فيحب في كل ثلاثين غره تنبع . والتسع ما تم" نستس ودخل في شائلة ، وفي كل أربعين منها بقره أنمت اللاث سبین ودحست می بریعة ا داد وصل آعداد یان تسع وحمسین فتسیعات في ساين ، ويده باسع في سنعين ، ويقرب في تأثيل أما في نسعين فتلالة أتبعة ، ونقرة ونسعال في مائة ، ونفرتان ونسيع في مائة وعشر . وفي المنالة وتعشرين محمر الساعني في أحد ثلاث بقرب أو أربعة أتمعه ( أما يعيم ) فيحد عد أو حداع في أربعين . وإلحداع . مائم أله نسبة ودحل في شائية . يل مائة وعشرين - فالد وصير العدد بين سائه ولإحسى وبعشرين فحدعدن أو حدء تا يي مائتين اوفي لمئالين وو حده اللاث شیاه . فاقد وصل عدد یک تُشَّانه و سعه و تسعیل فار م شیاه فی گر عهائة ثم حدَّج أوحدته كرَّ مائة شان وجور ضمَّ دى سامين من لإمل لسام، وصمرً صأب معز - فال تساول وحلت ، وجير تساعي فيما يأحده ومرد بالسعى المكلف خلع أركاة من فلل لحاكم وعلله أل لايأحد يلا من وحب فيه بركاه

### ركاة الحرث

تحب ركاه خرث على من سع نصابه حسة أوسى ووسق ستون صاع ، ونصاح أربعة أمداد ، وبدأ رض وثبث افتكون قبمة الركاة بالكيل مصرى أربعة أراب ووابه ، والجب الركاة في عشرين صنعا ا القمح ، ولشعير ، وبسلت ، والده ، والعنس ، والدحن ، والأور ، والحمص ، والعول ، والدول ، والعدس ، والرمس ، والحسان ، والدسيلة ، ودو ۔ از وت اگار مع او ہی اگر سوں ، وانسمسم ، واتمرطم ، و حت سجن لأحمر ، وغمر ، و رايب أما عيرها من الأصداف اللائعين فيها ولا رکاه فی بدند ، ولا تماح ، وسائر الد کهه اولا فی خور و ور ولا في غيره ذكر من الحبوب كيشر «لكت، ويسر القرصم» ولأبد نساك أبا حرج من صانه صف عشر اواريتونايا كانانه ايت لابد من بحراحه . و ی. با یکن به ریت کریبون مصر أحرح بصف مشر فيمته عند بنعه بعد صنه . فنو أخراجه النوبا م يحري أ وأيضا بصاف عشر ما لايجف كالعلب وترض بالبيغ با وي. أخوج من حله لم بجرئ و، يحفُّ لا، "أن يُجْرَح من حدة صف تعشر . وصف عشر قسميه إد أهد ه أو كيم أو اعدا، ومنه نقود لأحصر وما يماثيه من شفال كالحمض لأحضر أبضاء وحد نصف عشر فها نقدام من سالر لحيوب للسنقة ب ستى "لَمْ كَالْسُوقَى والنَّوْلِيبُ أَوْ عَيْرِهَا ! أم رِد سُقَ عَبْرَ أَنَّهُ \* كَاشِينَ أَوْ مَطْرَ أُوغَيْرِهُمَا ، فَاعْشُرُ كَامَلًا سُوَّء کال من أحرج لحث أو تريب أو عيمة ، ولو دفع تمل ماء كال لعبيره . أو دفع "حر بتوصيله إلى أرضه فلابدأ من عشر . لأن شراء المدء ولأحر لأبكول عبرية لآية حمه بشويه و من ستى ررع رّ يه . وستی را عبره " أي عبر آلة ، فيقسم ما يحرح قسمين صف فيه لعسر . وسصف آخر فيه نصف عشر ويد ستى ررعاً مثلاً بآ له مرّس وسق بعيرها مرّة ، فائتلنّان مصف يعشر ، وبثلث يعشر ، وهكد يعمل إدا رد أو نقص . ونحور ضمّ كقطبي سبعة للعصها، وهي من تشعير إن تدسينة - وتحور ضم ً لقمح و سنت وشعير - لإثها من حسن واحدًا، و.قي أصناف لأصم ، لأمه أحسن متفردة في عسم، ويعتبر في تركة لأرز ولعس تقشره. ويحسب من حمسة أوسني ما يوكن أو يوهب أو ينصداق به أو ستؤخر به ننحصاد وعيره . أما . تأكيه سالة وقت بارسه . فلا يحسب من قيده اركاه : كالاف ما أكب وهي مراوضه فلحسب الولا ركاه على أوارث علما صيب زرعه إلا إذا حصل له نصب من منك بروح فلحب فيه تركاه . فال ورث الص اركان الولازكاة للي على على على لعه طلب روح لا ومشه لكافر . لأراوف طلب الراع لم يكلف دالركاة المدايد كان العلق أو لإسلام قله فلحب أو أذا ما يهما كم نسق

#### زكاء البمر والعتب

یهال می رکاه نثر و محسه آن به و م را می او لامه ما حراص می حد اطلام من محسل می حد اطلام من محسل می حد است مصر و دمت الصلح ما انجب فیله رکاف میها و عد و و دمت الصلح ما انجب فیله رکاف میها و دمل فیله می و حد الله می محب و می دون عبرها و گال لاحارج الله ما مع آو لاکل آو لاهد و آو انصاباتی فیله عمل عی عمله و انتجاب می کون ضیح مرکاف و و حواب از کاه فی انتجاب عد فیله و محب می دون می و میله و ایک منه طیر آو عید دمت و عند دار فیل می سقوص ایت ایس می و و می منه و ایس میه و روحی میه و می می و میله و می می و میله و می می و می و می و می و می و می می و می و

### ركاة لمين الدهب والمضة

تحب زکاه بعین علی من سنق دکرهم فیم سنق من مسیم وحراً والو صدیا اولحاظت به لوصی . ومثله لمراًة . وقد سنق دکر دمث فی اُوّات بات برکاة - فسحت رکاه العین علی من منت بصابا کاملا و حال علیه اخول وقسره عشروب منقالا با وبساوى حبينه محمدي الاثة عشر حبيها ورابعا وأنساوي بالحبيم كأفرنكي أثبي عسد حبيها وأتمنأ بالوبالحبية المصرى إثبي عشر حبيم إلا تمداء وبالحبية لمنتو عمسه عشر ألما صاب المحضة فدائد دهم، وهي ، بريابا لمصرات اثداء وحشرون وراح الفن منٹ مصاب من قصه ئو دہیں ۔ فعلیه ربع آعشر إدا جا ، علیہ حمول ولا رکاه فی سخاس و غیره می سعادی ، ما م ایکن معد د بشجاره ، ویلا فبرکی کالعروص ، وسیالی دکر دلگ یا شاء لله - محلاف ما پشخلی به كحانه الفصة وحبية السيف وغيره . وسيآتي ذكر دبك أيصا - وحب الركاة في نصائعه عبد وجودها أوفي بعصوبة عبد ستلامها من بعاصب ودلك إدامصي الحوب بالفاد مكثت للعصوبة حسب بعاصب فلااركاة فيها والوالفلك أعوما بافات فنصها ركي عام واحتداء ومنبها للففودة عبد و حودها أما بنودعة فلا تركني إلابعد سيلامها ممل هي مودعة عبده. وتركى بعد قبصها كن عام مصى مدأة يقامتها عبد لأدس ولا ركاة في خبل جائز كحبية سيف أو السنّ أو حام من فضلة إد ه يتهشم ، دن كسر أو نهشم ولا يمكن تصليحه وحلب ركة فبه ، لأنه يكون منحقة بالنقد . فإن نوى إصلاحه فلا يكاة فيه ، لأنه يكون كالصحيح.

### ماتجب فيه الزكاة من الحيي

تجب تركة فيها أعداً من حتى سبب صعيرة ، أو لامرأة جعيثه ادحاً خودث ارمى . أو بن جعله بروحة أو سرية ، أو لمن جعله المنت أو لأحب برواحه ، أو جعله يدفعه صنا قا له أو لابنه ، أو نلتجارة يقصد بربح منه ومثل الحي في الركة الأونى ، ولمرود ، والمكحنة وأيصا نو رضعت لأون الجوهر ، وطرّرت أثبات بالملف أو عصة هنجت فلهما بركاة .

#### عروض التجارة

مروض شجارة أما سخده شحار للتجارة كالحبوب وأأهدشه والثمار ورهيق وخيون وغير دنث ووخوف أركاة فيها إن كانت غينها لأركاة فيها ، وملكها تدخر بالشراء ليلحدها تحارة له . وسوء دفع أتملها نقسما أو عرصه ، ودعها كنها أو بعصم الباشقة أو على أقساط أ واد كنان شائث معرض لما كور محملاته وكانا يرصد لأستوق ترفع لأتمانا . ولا يركني حتى يسع مها تقيمة بنصاب فأكثر عن أن يمرُّ حول فأكثر ، ف ، عها تعلم مرور خون فأكثر و فنص أنحب ، فيسامع من الثمن قيمة الزكاه دوهي رجع العشر للحول واحداد وأرباء العامتياشيتا ومكثت علده أعوم، أو ما ينع منه إلا هرمة أقل من نصاب فلا كادعنية أما لتاحر البدي سع تحارثه كالعادة من عبر أن كبول محتكر لعروض تحارثه ،أو ليس فی بده شی محمکه فاله پموّم تجاریه أی يقسر نمها للمسلم کل عام ، و بحر ح من بقیمه را م اعشر آ. و سیه آ. یرکی کن،عام عن ما له من لدیون عبد التيجاري كان منحفف قبصها منهم حالا رويد كيان بدين قرصا فلا يركمه حثى يقلضه وأو مكت سلة سايلين أعوما عافاب قبصه ركي عته عن سنة وحده . قاد كان يؤخره ليفر من ركائه . فعليه أن يركي على كل عدم مصيى . يـ كـ نصاب أو أقل وعلماه تكملته - ويتنائ الحلور فی برکدة من وقت امتلاك بدل بدی پشتری به لعروض صو شماری احر عروص فی شهر من مشهور . کشهر نحرتم مثلا و حر الشروع في لتجارة لغيره من "شهور كشهر رابع أوعيره با فالتداء الحلول من شهر محرم ، و و له يقم ددرة تجارته يلا في ربيع أوعيره ٧ \_ مرشد اسالك

ومن ملك من سان أقل من المصاف و و ديسر . ومكث هـ الديشو عشرة أسهر وشترى به عرضا . وناعه في تمام عام نقيمة النصاب ، فعليه الركاة أما لأونى ألى يوضع فيها ما يعد النتجارة . كالوبع و لآلات التي يحدجها لتاجر كالبران وغيرها ، وأنصا لهدمه على . و هي التي يجرث عليها أوغيرها قلا لدّوام في الركاني .

( تسبه ) إد حمع شخص عروص وخارة وتدویا فكل مهما على حكمه فى بركاه . ورد كارسير لأكثر سبعه و يحبكر لأفل ، فيجعل الحميع الإدرة ويبص حكم الاحتكار . وس شارى سبعة ديدا بعشرين ديدر أثم ناعها بأربعين ، فتركى فى بعشرين وهى الوبح الحول أصبها ، وعشرين أي هى الأصل فلا ركى ، لأب في نصير الدين الإرد كان عده عوصها

### صرف لركاة ومستحقوها

تصرف الرك أي تعطى لمقير لا يمنت ما يكميه بعام و او كال ما لكا لله هدا و وحبت ركة عبيه و مسكين الدي لا يمنت شيئا وهو حوج من المقدر و والعامل عن الركة ١٨ ي يسعى التحصيب وصرفها و ومده اكت و عيره و لعامل باركاه يأحد مها ويا كار عيب و وأحده منها لا يوصمه بانعقر و نحرئ بركه بكل حراً مسم عير هاشمي يد دفع بركة نبعه والكافر واهاشمي لا يحرئ الأل الهاشمي عن أهل بيت رسول الله و تحرم عبيه و زكاه من أوساح ساس و هو أرجع من بالك و حقبه في بيت ما مسمين بكه هو الآل و حتر حرام أخد بركاة ومن شروط عامل الزكاة أن يكون عالما بأحك مها ولا يستعمل النها أعد و لا كافر ولا عاشمي ولا أساسق ولا يحد بالحكمها و تصرف المها أعد و كالكافر ولا عاشمي ولا أساسق ولا يحد بالحكمها وتصرف المها أعد و كالكافر ولا عاشمي ولا أساسق ولا يحد بالحكمها وتصرف المها أعد و كالكافر ولا عاشمي ولا أساسق ولا يحد بالمؤلفة الماسم وهم الكفار بأحدول مها

ليرعبوا في دحول الإسلام ، وقيل هم لمسملون لدين عشقو لإسلام حديثنا تعصى هم تركء يتمكن الإنسلام من قعولهم - ويحور مها شراء بعيد يومن بمعتق أو يكون عبد لشخص عبد أو أمة ـ فيعتق عبد أو الأمة ـ وتقوم نقيمة ركة عهم . وهد معنى فوله تعدى ( وف الرقاب ) ومن شروط عسيد بندي يعلق أو لأمة أن يكونا حاجبين من کل ہیں۔ ( سنادس) عمل بجب ہرصرف ترکزہ ۔ ہارم، وہو ما ہیں آسان لايفسر على وفء دينه . وماله الحرآ للسلم عبير الفاشمي إذ اتدايل لإصعامه أو لإطعام عائلته لقصد أن يعطي من الركاه فيأحد منها ولا صرار في سنك وهجاهد في سبيل الله غير عاشمي يأحد مها لبشتري سلاحا أو حيلا ليحارب عبها ولها - ويدخل في منك - حانسوس ولمربط و لو كان عب ک ما يأحده يکون وصف خهاد . وهما معني قوله تعالى ( وفي سبین اللہ ) و بن انسینل انعر ب الحرّ بسلم غیر الدائلي بعد عن وطنه ويجد ج سايوصيه بشرط أن لايكون عده عن وصه للعصلية. قال كال اللي تسلل عليا في للذه ووجد مسلف لم يعط أص أركاة ، وإن له يجاد مستف أتمطي مها ـ ومثبه عاشمي في وقتد الحاصر . حث لايوحا بيت مان للمسلمين . فالمالية السائق ذكرهم هم أوردون في قوله أمحاني ﴿ إِنَّا فَا يَصَّدُ قَالُتُ مِنْفُقُومَ وَمُسَاكِمِنَ وَاحْدَمُمِينَ عَمَّاتِهِمَ وَادْوَّلُمَّةً إ قُلُو أَمِيمُ ۚ وَفِي رَّقُتِ وَعَا مِينَ وَفِي سَلَمِينَ عَلَمَ وَأَنْ السَّلَسِ } ہو صرفت برکاۃ بعیرہم لم تحری، وأبصہ او شبری نفستہ صیعة أو ابنی بها بیت ووقف نفقراء فلا بجرئ دفت أنصا و بجب إحراج أبركاه عبيد عرض، وأن عراق فور عمجل وحولها ، فان كانت زكاة حرث قرَّقت فی الحرث ، و ین کانت ماشیه فی اللوضع اللای حبیت فیه او فی المعال ومته فيمة عروض التحارة في موضع شائث ، ونقلها لأيحور ونو دوب مسافة نقصر إلا لعسم من تموضع الوحوب أو من يكون يقربه فلو لقبها أحرَّت ، وتـكوب أحرة نفيها مها نحيلاف نفيها كلها أو بعصها من هم دود أهل موضع في عدم فلا تجرئ .

(نسبه) الانحران بركاه يد دفعت هاشمي ، أو على أو كافر أو سي أو من مرمه عقله . أو قام بدفع جدس مم فيه بركاه على عبره وأيصا الايجرئ عرص ريت ولا عكسه ، ولا شي من غطابي على عبره ، ولا شي من غطابي على عبره ، ولا شي من قطابي على عبره ، فلاف خرث وساشبة فيحرئ فيها المهمد أو نقصة مع لكرهة يحرجها القيمة ويادا نوى مركبي ،حرح بركة على عرض وسرقها من يستحقها أحرأت و بجرئ أيصا إحراجها فل معادها بشهر ومه لعروض التي لاحتكر ، وساشية في لاساعي ها مع تكرهة ، أما يد كان ها ساع علا عرال ويد ناها بلصاب على على عرال ويد ناها بلصاب طامع تكرهة ، أما يد كان ها ساع علا عرال ويد ناها ومشها يذا عدام طلمه . أو بعدم مستحقه بعد إخراجه سفطت بركة ، ومشها يذا صاعب من عبر أن بهراك فيها عد أن عرف للدفعها مستحقها فتسقط أيصا ، ويكون ذاك بعد وحون

## ركاة الفطر <sup>(١)</sup>و فدرها

تحب رکاه عطر بعروب آخر یود من رمصان ، و بفتجر آول یوم من شوآب طی کل حر مسیریقدر علیه و بستحت به آن بفترصه با آمکی له قصاوه و لا تسقط ، دین ، فیدمع شخص عن نصبه وعمی تعرمه نفقته ، فریة ، کأبویه انفقیرین ، وولاده اید کور تقادرین علی الکسب مسوع ، والإدث ارواحهن "و الادعاء إلیه ، و و حمه ، و روح

<sup>(</sup>١) شرّعت في نسبة ثناية من نفجرة وسبب مشروعتها يتكون طهرة بصدتم من اللعو والرفث ، ورفق بالفقراء من السوال في يوم العيد وهي لعة: همو والريادة. وشرعا إعطاء فقير مسلم الفوت يوم الفطر صاعا من عالما قوت البلد . كذا في موضوعها .

أبيه إل كان فقير - و حادمه و عبيده ، و عبيد أبيه . أو أمه ، أو و بده و حدمهم إلى كان فقير - و حادمه و على عدد مكان أو مشتركا بال العير ، فيدفع ما يحصه فيه صف أو شث أو سدس أو غير دنت ولمنعص فيحب به أل يخرج قدر ما يملكه فيه ، قال و بد قس منحر من أوّل يوم من شوّال عب به . ومن مات تسقط عنه و ومث دلك و طلاق لروحة أو عنق بعد أو بيعه . ومن بم يستر عميه إلا بعد أن مصى هجر يوم أوّل شوّر ، فتسقط عنه ، ومن بم يستر عميه إلا بعد أن وقت وحوبه عبية (قدره) أم فدرها فصاع - وهو أربعة أمد د ، وهدف أربعة عمر حصة من المدين لمتوسطين ، وهو قدح و ثبث به فيرم مصرى بحرئ عن الاثة ، وبكون ما يحرجه شخص فاصلا عن قوم وقوت عبله و م عصر ، ويكون من حرجه شخص فاصلا عن قوم وقوت عبله و م عصر ، ويكون من حرجه شخص فاصلا أكثر أهن سه يأكنون حمر من قمح فتكون از كاقا قدم ، ويا كان أبار و يكون عن الاثان قدت أسد - فا كان

## الأميدف التي مجب فيها الركاة

#### ووقت إحراجها ومن أنحور له

لأصاف تى تجب فيه ركاه تسعه للممح ، ولشعير ، والسبت ،
ولدره ، و محن ، وگرر ، ولتمر ، واريت ، ولأقص ، فاد أخرج
الإنسان من غيرها لاتحرئ إلا إذ كان أهل سد يقتانون من غيره .
كالعسن ، ولمحمد ، ولعول ، ولعدس ، وخمص وغيره ، فيحرح
مها ، فان تساوت مع غيرها فيه خبرة ، وسبب من أغتق أو را فقره
يومها إخراجها ، ولسبب عدم برادة على عداع ، لأن أرياده لكره
على ما خداده شارع ، و لكون بدعه ، ويجو الامع ما على شخص
للساكين ، ودفع ما على أشحاص لفهير وحد ، ويجور إحراجها فيل يوم

العدد بيومين لا كثر ولا قسقط عن اعتبى يومها بعد أن عربت تفسى يوم إلعدد وهي باقبة بدمته فابدا حيى يقوم باحرجها أن دفعها فتدفع لعقبر لا يملث والكفيه بعامه ، ويكون حر مسلما عبر هاشمي فلا تجرئ فلعني ولا للعدد ولا يكفر ولا نهاشمي بشرهه فال لم يقدر مكبف على الزكاه أو على بعض نصاح ، أو على بعض نوجب نبيه أن يجوح عن بعسه ثم روحته ، ويقد م نول على أولد و تأخيرها عن يوم لعبد يجوم لأنه آخر أد شها ، وه عربت شمسه فيأثم استأخر عن يجرجه .

## ص**وم** رمضان<sup>(۱)</sup>

یحت صوم رمض علی کل مکتف دلع عافل ، دکر واتنی . حر وعدد . فادر علی صوم بحلاف العاجر عله . کالمرضعة یا حافت علی رضیعها می هلات و لا یحب علی مسافر ، ویکود سفره مدحا . و لا علی حانص و نفساه

## وحوب الصوم ورؤية الملال

حب صوم ، كمال شعال ثلاثين يوم ، أو يروية عدلين يشهدان بشوب روية علال ـ أو يروية جماعة مستقيصة : أي منتشرة . ولايشبرط فيه الذكورة ، ولا عد أة ـ ولا لحريه ، ويثبت علال أيصا يروية عدا عدا حس سيره ، تقل سقوس بصدفه وعد لته ولا يحور سحاكم أن محكم بروية لعدا واحد شوت لهلال . ولا يبر م من حكم حاكم الصوم ، بلا إد كا بعد ممن لا عنده هم يشأر الصلال . ويقل عدل لوحد لا يكي مصد ، يلا يد عمل عن عدلين واحدا عه مستقيصة .

 <sup>(</sup>١) نصاء عه الإمساك ولتراء ، وصطلاحا لإمساك عن شهوقى البطن ولفراح .

فيجب على العس ومن رس أوى تعسين إذراوا هلال أن يسعوا الحاكم داروية ، وعلى الحاكم القبول بعد سحقق ويحب تصوم على من المرد يروية اهلال ، وأن يطهره بسس ، ولا يجون له إهصر ، فان أفظر فعيه المصاء والكفاق ولا يشت هلال المصال لمول سجم، وهو سي يعرف سير القمر ، لأن لشرع كلا وحوب لصوم والإفطار بروية هلال ، فادا م تثبت رؤية هلال ولم يوحد في سياء عيم يحجمه في ليلة الثلاثين ، فيكل شعبان ثلاثين يوم ، هوه عبه صلاة ولسلام الا صومو لرويته وأفظرو رويته ، فا عيكم فأكموا عدة شعبان ثلاثين يوم » .

## حكم صوم يوم الشك

يكره صوم يوم الشك وبحور . أما كراهته يا صامه حتياط على أنه من رمصان فلمت آبه منه ، فلا يحرئ صومه ، وقبل يحرم صومه مدلك , ويجور صومه تطوع أو عاره أما بعده رد وقع في يوم العادة كمن يصوم يوم لحميس فصادف فيه ، أو قصاء عن رمصان الماضي ، أو كفارة عن يمين أو غيره كدر ورد صامه على أبه من غير ما سيق و تبين أنه من غير ما سيق و تبين أنه من غيره وساس له إمساك عن رمصان ولا عن عبيره وساس له إمساك عن الأكل والشرب يوم الشك للتحقق ، فال تحقق و ثلث أن اليوم من رمصان و حب عليه الإمساك . فال أفضو فقد انتهك حرمته و وحب عليه الإمساك .

# المندوب فعله في الصوم

يندب الإمساء من أسم في يوم الشك بقية اليوم ، محلاف من زار عدره ، فلايندب له الإمساك كالمربض والمساهر إدا قدم فينه ، والخائص والنصاء إذ صهره ، وا محاول إذ أفاق ، و مصطر المقطر من جوع أو عصش .
ويساب التعجيل نقصاء عصوم من حبيه شيء من رمصال لماضي . لأل متابعة الفصاء مندورة ، و مثله في النابع صوء كه ره الهيل وانتمتع ، وصوم حواء صياء إو يساب النصائح أن تمسك السالة و حوارجه عن الليءً الاقوال ودمير الفعال التي فيها أو را ويساب العجيل المعر العام أن يتحلق العروب ، و يكون على تحر أو ماء الإدائل دلك منده من الويساس الله أم الحيرة العروب المنتمون الله على الصواء الوال الواحرة الأحر اللها الأن تأخيرة المسحور المنتمون الله على الصواء الوال الواحرة الأحر اللها الأن تأخيرة المسحور المنتمون الله على الصواء الوال الواحرة الأحر اللها الأن تأخيرة المساول

#### صوم المفل

يسب صوم وم عرفة ، وهند لعبر لحاج ، ود صدمه لحرح أحره على أوقوف بعرفة ، وبنيت صدم غير إذ أياه في قمله ، وبفية شهر النجر ه ورحب و شعبال وبنيت صياء بوم لائمان و حميس وبنيت صدم يوم سصف من شعبال ومن أرد لاقتصار على قصس الأياء قصوم يوم عانورء أقصل من قصوم يوم عرفه أقصل من الأيام لتي قبيه ، وبوم عانورء أقصل من تاسوعه ، وهم في عصل أقصل من لأناه تي قبلها ويتبت صيام ثلاثة أيام من كن شهر مع كرهة نعيين ، و شاب صيام سات من شوال فرقها أو أحرها لا بكره به دلك

## المكر وعصمه للصائم وغير ذلك

یکره للصائم أن یدوق ملحه أوحلا أو عسلا أو عبر دنت لیعرف حده ، و دنت مصع ، دن مصع الحده ، و دنت العرف مصع الحده أو لعبره ووصل منه شيء خنته و حب عليه نقصاء ، ویکره الصوم المکرر کیوم لخمیس ، وأول في الكرهة شدر صیام الدهر ، إذ

النفس تمل من كثره نطاعة وتسأم ويكره نبصائم الإتيان تمقد آمات الحماح كالمطر والمكر الإداوطان دلك ربحا يؤدى إلى حروح مدى أو منى فيقطر الويناحل في دلك الشاب والشيخ والمرأة إلى سم سلامة ا وإلا حراء عليه دلك ويكره صوم التصوّح قس صوم بوحب اكن علمه رمضان ويتطوّع الماراء ويحرم على عصائم أن يتطوّع وإكره به أن بنصب مهراء لأن شمّ عياس من حمة شهوة لأ ها الذي فواء مهام المم.

## أركان الصوم وشروصه وما يقطر وما لأيفطر

صوم : هو الإمساك عن شهوتی اسم و سرح من صوع عجر إلی عروب الشمس ( گاکه ) سنة ، و الإمساك عمد يقطر من عن أو فرح وسيأتی د كر سنگ با شه شد و سية شروط شم شروط شم شروطه گها تمع في أوّب عنصح فی خرم لأحمر منه ، و هو السي يعقمه صوع عجر ، و الا يصر ما يحصل بعدها من كن أو شرب أو هم ع أو عبر ذلك، و تكهی سنة و حده لكن صوع يا نتبع الصائم صومه كصوم رمض و كفارته ، أو من ما و صاه عشره أيام بناول تقصع به أما يد تقطع قصوم بسب مرض أو حيص أو عبره ، فال سبة الالكی و السية التی نصبح الصائم في صائم ، و حد لكف عمر و ما اليفطر صور يومه .

#### مأيفسد الصوم

بفسد عموم حماح وهو إدخال حشفة أو فدرها من مقطوعها في فرح أو در وو ميتة أو مهمة أما يدخال مكر في لأبتين أو لفحدين أو عير دلك فلا ينص عموم ، إلا إد خرج منه مدى أو منى فييض ، ومثله حروج مدى أو لملنى تتقدمات خماع كالمصر أو الفكر يندة ، فان لم يبرن منه شيءٌ فلا بطلان في لصوم - ورد حرح منه شيء من غير المائة فلا ينص صوم أيضًا ﴿ وَلَكُفُّ عَمْ يَصُلُّ مِنْ خَلْقُ مِنْ مَامُعُ كَشَّرِكُ أو دهن أو غير دنك . قاد أوصل بلمعده منه تأبيُّ فهو مفسد بنصوم ، علاق غیر سائع کسرهم أو غیره رده سعه فلا فساد فی صوم . وإدا وص سائع سحلق مر غير لنم أو لأغب أو لأدر . كأب كتحل فی سهار أو ستمشق أو وضع شیئا فیأدنه ووحد أثر دلك فی حقه فسما صومه ووحب عليه عقصه ورد فعل دلك في نبيل: أي الاكتحاب أو لاستنشاق أو عيرادمك ووحد أثره في حلقه في نهار فلا شيُّ عليه . ووصوب المائع بمعدة و و حقبة من مداند حسم عير العم كالأدر ولا لف والعين مفظر ، وحكمه حكم نوصل بنحلق . ومشه للنحور إد تكيفت به تنفس کنجور عود وتنصطکی و غیر دنگ قایه مقص . ویجنو لطعام إد وصل محلق فاله أيصا مقطر ، وللنجاب للدي بشراب مقطر أيصا أم دحت لوقود ومثنه عبار الطريق فلا يقطر إباً وصل منه شيءً للحلق ومثله عبار الماقيق وخبس وخير الصابعه با وكميان ولصحان ولمغرالل ولحامل ـ كنَّ دنك ليس ممصر ، ولا قصاء فيم ، كِخلاف عبر الصابع فعليه نقصاء . ولا يقطر من ينون مصاحه بنفسه ، والحافر بنقسر أو من من ينقل الترب لعرض . والحفنة في إحسين لاتصن للمعدة ، أو دهن في حرح أو في برع قبل من فرح وقت صوع عمجر .. ومشه أكل والشرف . كل دلك لافظر فيه - أما لتيء و لقلس إذ حرح من حلق نتم ولم يمكن صرحه و شعه قمفطر . خلاف بينع إد وصل نصرف نسان و شعه فاله لايقطر . أما النصاق إدام يسعه وجعه في فله وشعه فاله يقطر وعليه فيه لقصاء . ومثله ما بصل سحيق من مضمصة أو لا ستنشاق أو عيره همص ، علاق صوم على قوصول أثر المضمصة للحلق إدا لم تتعمد لم يقطى.

#### شروط صحة الصوم

شروط صحة الصوم إسلام و مقاء من لحيص و مقاس والعقل ، فن أسم قبل عمجر فعلمه أن ينوى الصوم ، ومثله لحائص والعساء ، طهرتا ولو مصوق الفجر و حب نصوم عليما لاحباب أنه قبل هجر ، وعليهما نقصاء إلى شكتا أن المهر حصل بعد بعجر ، وصيام يوى العيد لانصح ومحلوب أيصا لايضح صومه برول عقله ، ومثله المعمى عبيه ، هن أعمى عليه من نفجر للعروب ، أو أعمى عليه قبل نقجر واستمر ولو لحصة فالقصاء ، محلاف من أعمى عليه قصف ليوم أو أقل و وسيم أو الد فلا قصاء عبيه ى دلك

## حكم القصاء والإمساك في الفرض والنفل

يجب قضه و لإمسال على من أفسد صومه ، فمن كال صائم وأحل ركما من أركال صوم لسابقة . أو حصل به مرص أو أكل أو شرب معتقد أن ليس باقى . أو أكل قس للعرب معتقد عروب للسمس أو معلى عير دلك مم يفسد أصوم ، فاد كال أنصوم فرص فيلزمه قصاء لاحلاله . سواء كال الإفصار عمد أو سهو ، تحلاف ما إذا كال المصر للمرص لا يقدر معه على الصوم كرمصال أو صوم لكمرات أو صوم الهم أو عيره . أو حاف من صوم شداة مرض أو ربادته ، أو كال الفطر لعدر كالحيص والعاس ، كل دلك فيه لقصاء ويطلب لقصاء أيصا لمن لكره و محطئ وشاسي . ولمرد بالمحطئ من كال يصوم الحميس فصام أكر بعاء معتقد أنه العميس ، ومن كال يصوم الحميس فصام المهم من أسفر قبل الفحر ، فصل إياحة المصر في تلك لهمة فأقصر فعيه القصاء ، ومشه من السفر قبل سافر دول مسافة القصر طل منه أنه مسافر فأقطر ، ومشهما من رأي

هلال شوَّ ل في يو م ائتلائبن من رمضات عص "أنه هلان شبو" . فأفعلر أنصاء ومشهيم من كالماحية ولم يعتبس إلا يعد الفيحر فص من أحرا لأعسب يدخة عصر فأعصر أيص . ومن حجم في نتهار وطن أن حجومة تفصر فأفطر . ومنه من أقصر في يوم اللبك بعد تبوث رمصان طب منه أبد لانحور صومه فأفطر . وعني لأنث فكن من بسافر و حنب والمحتجم وأعبرهم ممن سنق ذكرهم عليهم لقصاء أأويجب عليهم إمساله هنة يوم . أما نسل فيحب فيه لقصاء أيصا من تعمد عطر . في أقصر سبب إسان حاف عليه بطلاق ، ود كالب الاس ثلاث حار له أمطر ولا قصاء عليه . أما إذ كالت أنمين راجعنا فلا يقطر . وإذ أقصر قصى محلاف من كان صائد وأمره ولده أو أمه الافضار شفقة فلا فضاء علمه . ومثله نشنج تلميده يدائمره بالإقصر لـ وكان الشيخ قد أحد على لتلميد عهد بعدم محاسه . و كد شيخ عيم د وسيد عدده و عالم فصر للامتثاب في ذكر لانحب فيه قصاء أنص . أما لإمساء عمر مصر على مقطر في عرص المعين كرمصات أو غيره - كلادرة رمصان أو تقتل أو العلهان فوحب ويجب عني أنصائم أل نمسك عن نصعام وشيره نميه أيوم با وهم في غير متعمد عصر أما سعمد للعصر فلا يمست على الإفصار ـ ولا يحب عليه الإمساك، لأنه لافائده في إمداكه

### من تجب عليهم كهاره الصوم ومن لا تحب

تحت که ره صوء علی من أفسد صومه فی رمصت ، کأل حامع أی أد حل حشسته فی فرح یصیل خداع و وکال فرح بهیمة ، سنوء أبرت أم تم یبران فعلیه لکته ره - و مشه من وی نظال صوفه بأل قال فی لمهار رفعت صوفی أو أنظلت صوفی أو عمیر دلك فعلمه لكته ة أیصا . لأل سه انظال لصوم والصلاة معموة فی أشاشهما ؛ كلاف ما إذ نوی بعد عرع فلا بطلال و كمارة أيص على من تعمد عطر أما الناسي و مكره فلا كفارة سيهما بن عليهما الفضاء كما سبق . و من تعمد التيء و بعد حروجه المناعة أو شيد منه ف كفارة با محلاف من سبقه تيء وألهاه في لأرض بدون أن ينبعه . فلا قصاء سبه و لاكمارة و من أفضر لحمي و حيض كأن ص أب تأليه فتم أنه . أو من شهر لرواية رمضان ولم يقبل الحاكم شهادته فضل أن تنظر بساح به فأفضرا فعلهما لكفارة ، ومشهما من بوى لسفر في وم وأفضر قبل سفر ولم يسافر و من اعتاب شبخصا وص أن عينة تقطر بصوم فأفطر فعلهما أنصا بكدره

## مانجوز للصائم فعله

تحور مصائم سوت كن نهار ، وخور له مصمصه معطش و حوا مشرط شمية قمه من شاء وجور عصر للمريض يد حشى من نصوم ربادة المرض أو هلاك أو شداة أو عام راء ، ويحب الإقصار محامل والمرضعة إذا حاف على و سيهم علائ أو نشداة أما إذ استأخرت الأم مرضعة لرضاع وساها و حب عليم الصواء و نحب الإضعام عن كن يوم مدا من عالم قوت سيد على كن مرضعة حافت على ولدها وأقصرت

### كفارة الصوم وأعواعها

کماره تصوم وحدة بفصر مصدن دون عبره ، وإنها حراء من اسهت حرمة رمصان وسعی فی فساد صومه ( أتوعها ) أما أنوعها فيلائه ( أوّها ) إصعام ستين مسكيد يعطی لكن وحد منهم مدا لار اده فيه ولا عص، وقد تقدام أن مدا من ما بدين متوسطتين ، ومرد بالسكين ابناى لاعبك شيئا ( ثانيه ) صيام شهرين متدبعين وبتد وهما باهلان الى من أوال نشهر ، فنو صام فی غير أوال لشهر بأن بتدأ فی حزء من أحراء لشهر فعب أن يسمه ويأتى دشهر شأى من أوّل الهلال ، ويكمن لشهر لأوّل من شهر شائ الاثبى يوم بشرط أن لايقطر بينهما في أقصر وويوما وحد يطل صومه وسناهم من أوّله . ( الدّم ) عتق رفة دكر أو أبنى ليس فيها شي من اخريه ، والكور مواهدة حالية من كن على ، ير لاخرى الكافرة والتي مها عود أو شبل أو غير دلك . وسحراً أن يكفر تد يحدو من أوع الكفرت أما نعد فيكفر بالصوم، ومثله السبيه بآمره و بنه بالصوم ، ونسبه أن بأمر عبده بالإطعام دول عتق دار عن عامره و بنه بالصوم ، ونسبه أن بأمر عبده بالإطعام دول عتق دار عرف أما الأمة إذ وطها سيدها فاله يكفر عنها ، ويكفر عن الحرة ، وحمد إن أكرهها على وصاء ، قال طاوعه فعيها وحدها لكفارة أما في إكره على لطعام فيكون على من أكل أو شرب وحدها لكفارة أما في إكره على لطعام فيكون على من أكل أو شرب فقط

#### الاعتكاف والمستحب فيه

لاعتكاف في مسجد والمكث فيه تلعددة من موقل مرعب فيه وحدية مده حدس سلس عن الشهوات ، وكف سلك عم لاسعى مع تصفية علم عم وأحر عن المسود من القراب من الله والنشبه الملائكة وصرفهم في حميع أوفاتهم عن عدامة ، ولكول من مسم، ولا يصبح من كافر ولا عير ممير والاعتكاف اللعدده لا يكول إلا في مسجد فلا يصبح في بيت ، ولا حموة ، ويكول مسجد مداحا الله من ويكول لصوم في بيت ، ولا حموة ، ويكول مسجد مداحا الله ، وأمن الكث به يوم وبينة ، وأكثره لاحداله ، وأحيه عشرة أيام ، ويكول بية لأل كن عدد الحداج منية ، ومكروه فيه أقل من لعشر والزائد على الشهر ، ومسجد أل مكول في رمصال في العشر والزائد على الشهر ، ومسجد أل مكول في رمصال في العشر الإرائد على الشهر ، ومسجد أل مكول في رمصال في العشر الإرائد على الشهر ، ومسجد أل مكول في رمصال في العشر الأخير منه ، ونطلت ممن وصلت المن للمعة كالمقيم والدالع وحراً ، وعلى من يويد الاعتكاف أل يدحل

المسحد قبل عروب أو معه شمم طبيعة . و حرح في وقمه من ايوم سالى إد يوى يوم ولمنة ، و سبحب به أن يسس أوبا عير بدى عسه إن تحقق قبه حاسة أو قملا ، ويستحت له أن يشتعل بدكر فله بمقطالا إلا فله أو الاستعدار أو تلاوة القرآل . ومن الذكر الصلاة عبى لمي الله عبيه وسم و تفكر بالقلب في بديع صبع السموت والأرض ، وبه أن يستر بح موم أو رحة ، لأن يعرض من لا عبكاف صفاء مرآه فقل با يد عده رداد صاحبه سعادة من راله وقربا

### المكروه في الاعتكاف ومايجور فيه وما يبطله

ا يكره المعتكف أن تشتعل لعير ما سلق دكره من لذكر أو فراءه أو صلاة إداليس عرص من لاعتكاف كثرة الثوب أن تصوب مله ملاحظة رأت حل حلاله . وفعل هذه لثلاثة أي بذكر ولاسعمار وعبره ا ویکره به آل یأکل بصاء لمسجد أو راحمه . ف أکل حارجه نظل عنکافه . و پنم نه آن پاکل فی نسخد علی خاه . و پکره به خلق رئسه سوء کال فی نسیجد ئو خارجه آما میجوز به فعیه فکجروجه لعسمه من خدية أو عسل خمعة أو عسل عيد أو عسل أوت قد تبحس ، أو نقص صفر أو شعر . أو لفصاء حاجة من بول أو عائط . (منظلاته) أما منظلاته ، فننظل نمجاً د حروجه رحبيه مي نسيجد، ومن سر عنکاف شہر دی حجہ وحرح پوما لاصحیہ بطل أیصا عنكافه من أصله ، ومثله من تحرح من تسلجد للرضي حقيق بمكله المكث به فية ، ولمنس يشهوة . ولوط، و و كان لغير أصيق . وكل كبيرة كسكر وعينة ونميمة وقدف وسرفة وعبر دنث فينص لاعتكاف. والخروح لصلاة الحمعة إد كال في عير مسحد الحمعة . ولحروح نسبب الحيص وتنفاس إد كال للعتكف مرأه . والسلس وسيلال المخرج و ۱۰۰ من الد كان يحشى مها سوت السحد، فيحرج منه وحويا وينص الاعتكاف ، وخروج عرض أحمد و ديه أو حدرته إذا كان أحدهم حيا حيا حيد حروج ، وقيل أحدهم حيا حيد حروج ، وقيل يحت له حروج تعاقل إذا نوقف المجهير عينه وسط الاعتكاف ومن قدر المدر معيد كالعشرة الأخيرة من رافض الوحرج قبل أن يقضيها فعليه أن يقضى ما فاته في أيم أعار والآل بعد ديك عد أدركه ، ولو كان يعد ديك عد أدركه ، ولو

## الحج (١) والعمره ووقتهما

جمع فرص عبین فی معمر مرق نبی هور . و هو الرکن الح مس من آک لإسلام خمس فی ستوفی شروطه و رکامه و حب علیه فور . (و ه وقان ) مای و مکای (فارمای) بهتدئ آوا به من آوا بینة می شوال ، ویمند آخره یای فحر یوه البحر (وملکان) سیانی دکره یا شاء الله مع آرکان حج آه عمرة فسة مواکدة ، وسنها فی عمر مرآه کالحج وصر علی مرآه فساوت و ها أبضه وفعال کالحج مای ومکای (أما رمای ) لعیر محره درج قمل آوال عام ، دلا صبح له الإحرام با معمرة الا ید فرع من طواف وسعی و عیر دلك . (واوقت مكانی) بعمرة سیانی دکره یا شاء ملد (عالی مع آرای الحج ،

### شروط الحبج

شروط لحج أربعة الحرية، والبلوع، ولعقل، ولاستصاعة أما الإسلام فشرط صحة فقط , وحج يثبت محصور حرء من بينة البحر

 <sup>(</sup>۱) لحح هـ مة القصد ، واصطلاح ، عادة يلزمها الوقوف العرقة ليله عاشر دى لحيجة .

بعرفة ولايصح محجّ وعمرة من كافر أما نصبيّ وامحنول فيحرم لوي أو الأب عهم بدر إد كان موجود وبأدل أون " الصبيّ الممير بالإحرام ، وكم عبد أن يرقيق بأدن به سنده ، وزوحة لايحور إحرمها إلا بادب روحها ، فان أحرم الصبيّ بعير إدب ولبه . وعبد بعير إدن سيده . والمرَّاء هير إد، روحها . فعلى نعبد وبمرَّاة نقصه ء د حالا مع حجمه الإسلام ، محلاف الصبيُّ فلا قصاء عليه إدا بنع ، ويلقر او ي صبي أو عيره نسيه ، ها لم يقدر الله عله فيها - ودوي أيضا أل تحصر ألصبيّ وعيره لمشاهب مصوب حصورهم فنها عرفة ولمزدلفة وغيرها ولايقع حبج فرصالا سحر الداع لعاقل أما بصبئ والعبد وعيرهم، فاحمح في حقهم يمع بقلاً. وأو بنم الصبيّ أو عنو العنم إثر ذلك ( أما لاستطاعة ) وهي شاط بربع فتنقسم فسمين : ( أوَّلا ) لتمكن من 'لوصوب' إلى مكة بالركوات أو مثنى الله أو كان و كان فيه مشقة ، لأن بعاده في السفر التعب ( ثانيا ) لأمن على سفس ولمان من محارات وعاصب با فاد کان سال بدی وحد من مسافر اللحج لايصر ، فلا يسقط حج محوف أحدد منه لا أنه برجع لاحد للأحد ثانيا مما يكون فيه صرر ، فال حاف دلك سقط وحوب الحج " ويجب الحج ولو للا رد ؛ ولو م يحد ما بركبه . ويقوم مقام لزاد الصبعة الكافية كالحلاقة وخياطة ولببصره ولحمل بالأحر وعير دلك ؛ ويقوم مقام ما بركبه بشي .لانفرد أو خدعه و وكب لفاهر على بشبي أعمى. سواء هندی مفسه أو بمت يفوده و او تأجرة يقسمر عبيها ، أو يفدر على الوصون بثمن شيئ يدع من ماشنة وعقار وعبيره ونو يصبح نعب أداء الحرج فقير الويجب عليه الحج والوالنزك والده أومل للرمه نققتهم فقراءا لأنَّا أمره وأمرهم موكول إلى لله تعلى ﴿ وَإِذَا كَانَ صَعَيْفَ الْإِيمَانَ وَضَّ ۖ شمالة حتياحهم أو هلاكهم أو عير دنك فلا بروم لحجه ، ومع ۸ ـــ مرشد انسائك

شروط لاستصاعه و تعلقه بر دم حتی بدؤة بی ها عبة می حج آل لاتسافر یلا و معها و ح أو محرم یکون بسب أو رضاح أو بعته رضات بهه و بو رحالاً و و کال الحج عیه فرضات الآمه لان آخا من ازوج أو المحرم می سفرها و الا منع الحج و سقط ، و لا تصبح السابة فی حیج می الفرض و سفل عن أحما مصفا یلا ید مات و آوضی فاضح مع کرها الآم عمل سال لا بقس سابة

## أركان الحج والوقت المكانى 4 ويلعموه

رکار حجے آر مح الإحرام ، واسعی بین صف و بروف ، واو دوف بعرفة ، و صوف لإفاصة ( فارکن لاوّل بنجیج لإحرام) و بندئ وقته بره بی من وّل بینه من شوّل آما سبق أما بوقف المکنی و بسمی بسبات بلإحرام ، فأهن مكلة و سباكنوں به پنجرموں فی آل مكال منه ، ومشهبه من منا همه فی حرام حاراجها كأهل متی و مرا لفة ، أما غیرهم من أهل لا فاق كأهن بملینة و من أنی من و رئم فیحرمو ، لحج و بعمره من دی حبیقة (۱) بضم خاه و فنج الاه الله حجمة (۲) بضم حبم و سكون حاد فلاهن بعراب و سورات والروم و شده و بیستم (۳) بضح بوء و الام لاهن ایمن و همد و قرار (۵) بسكود براه لاهن كند و دات

 <sup>(</sup>۱) حسیمه آبعد موقیت من مکه عنی عشر آو تسع مرحل مهه ،
 ومن به ینه عنی نسعه آو نسخه آو آریعه آمیان . و به نثر تسمیه انعوام نثر عنی

 <sup>(</sup>۲) حجمة قربة حربة بين مكة وسديمة ، أصلها بسهود ، على بعد همس مرحوس مكه و ثدر من سديمه وسميت حجمه الأن سين أحجمها.
 (۳) يلمن حس من حداد أنهامة على بعد مرحبتان من مكة

<sup>(\$)</sup> فرن ' تلفء مكه . عني بعد مرحسين منها

عرق (۱) کمسر العمین و سکون ازء تنعرق وحواسای و و پس وا شرق وس ورعهم . أما تنصري فيقم له رام و هي خادي جمعه . فن يسافر سحر السويس فاله يخدى الحجمة ، وعليه أن يحرم في بلحر قبل وصوله ہی حسانہ ۔ ورد آر د مصری مرور من طریق غیر طر ہی لجمعهۃ و حب عليه أن محره من ذي لحلمة كعيره ، ومن تعدِّي سقت من غير ليجره يرجع وحودا للجراء مله .. فال دخل مكة لمايلومه الرجوع ل وعبيه ده العديمه للمقاب أم إدام يحره وم تدحل مكة رجع للملقات وأحره سه ولا ده عسه ( ركل اشايي السعبي بين الصد ومرود) وهو سبعة أشو ط عا يبه أ يأوَّها من تصف . و محتم د دروه . ف سأ من الروة لانحسب ما بدأ به وشرط صحة هيذا لركن أن يتقدمه طوف، سوء کان صوف و حما کطوف عملوم أو رک کا إقاصة ، قال قدم السعي من غير أن يقدم صوف لم يعلم له أو حب عديم السعى على وقوف بعرفة بأن يحمه علمت صرف المداوم إلا و حب عليه ، و به أن يؤخره عقب صوف لإفاضة ووحوب صوف تمدوم بأخره بالخجّ ما د أوقاره مل على، أوكان بيسه خارج خرم أومعني عكه وحرح سحن تقبرته أولمقاته هـ. كنه يا مانحشر فوت المنج بالهندوم با فابا تحشى هوته وحب عديه رُ ﴿ لَاسَانُهُ مَا وَيَسْقُطُ لَادِرْتُ الْحَجُّ مَا وَمَثْنَهُ الْحَاصِ والمتساء ومعمى عليه وعدهم إلى السمرة على عدرهم ( لركن الله : اوقوف نعرفة) ویکوب نینة سحر ۱ أی بینه ۱ مشر من دی لحمحة علو حتنف في هلال دي نقعبه ووقف لحيجج عرفه ال ليوم نسمع من دی لحجة وی اعتقادهم أنه بدوم لعاشر أخرهم با وهند تحلاف حصتهم دلمنو م لقاس أو حادي عشر دلا يحري ، ويکني في الوقوف بعرفة حرء من بين ولو ما أن مع علمه بأنه عرفة والوى الحصور له مطمئنا (١) قرية حربه، على بعد مرحبتين من مكة

قائد و حالما أو راكد. ورة أرد حجاج سير من عرفة وحب عليهم أن يستقرو بعد عروب نقسر سحه بين. ( بركن الربع . طواف الإفاضة ) وقعنه سعة أشوط بالبيت بشروطة ودبه ووقته من طبوع فجريوم سحر ، إد لا يصبح فينه ويكوب أبي طوف لإفاضة بعد رقى حمره المعقبة والبحر و بحتق قال وطي بعد لإقاضة وم يحتق فعنيه دم أي هدى ، لأنه لا يحل له ذبت إلا إذ حتق ، وأيضه و أحر حتق لبله ه ، ولوكان سهو فعنيه دم و و قربت بلده أنه بوقت لمكن بيقات المعرة ولوكان سهو فعنيه دم و و قربت بلده أنه بوقت لمكن بيقات المعرة من عكمة وه وللحج مع قاحل ، ليجمع في إحرامه بين لحق و طوم ، إد هو شرط في كل إحرام في بين بصفا و مروة أبض سعد على ما مر في دب بالمنا و يواحر خلق بعد دبك و من بواها مع لحج قلا بعيد صوف المنا واسعى

### واحبات الإحراء

بحب الإحرم على لدكر البحراد من منس عبط عباطة كالقميص وسروال وعيره أما الأشى علا بحب عليه المتحراد من سنوس ، من عبه أن تنحرا من كن مصوح كالأساور ، وسيأتي دكر دنك إن شاء الله تعدل في باب محرمات الحج ويجب على المحرم أيضا ذكر وأثنى تثلمة ، ويجب وصلها، لإحراء الله أو قصل بيها و من لإحراء الماصل فعيه ده وعلى الرحل كشف رأسه ولا يضع عليه ساتر ولو طبد أو عجينا كما سيأتي في محرمات لإحراء

## سأن الإحرام

يسى اللمحرم أن يعتسل قبل أن بجرم . ولا يصر الصصيل بين العسل

والإحرم كأن نشداً راحلته أو يصبح حاله وأل ينسل لإرار و سطه ولرداء على كتفيه - وأن يصلى ركعتين ؛ وتكول حد تعسل وقبل الإحرم ، وانفرص يحرئ عنهم ، وأن ينسس في رحبيه بعنين ، ولا دم في ترث السن أم وحب ففيه بدم كم سنق وعلى لزاكب أن يحرم إدا استوى على صهر ديته ، و بشي إذ مشي

### مندوبات الإحرام

سدت سمحرم قس إحرامه يرلة الأوساح بالعسل ، وأن لقص أطافره وشريه ، ويحتق شعر رأسه ين كانا يجلقها . ويعتف شعر إيطيه ، ومحلق عالته ليسترمج من الأوساح وغيرها وهو محراء أويللك به علا الإحراء أن يصصر في لنسية على اسبيث المهم لبيث لاشريث مث سيك إن حمد وسعمة من ولمنت لاشريك لك ويبدباه أن يصاده في تقيام والقعود والصعود و هموط والرحبل والحطُّ وليقصة من لوم أو نحمة ... و علما مَا يَلَاقَى رَفَّةً لِمَا يَأْنِي مِهِ أَنَّهُمْ تَعْنَى عَنْ أَنْتَحِيَّةً ﴿ وَشَدْتُ لِمَا أَنَّاكُ لِمَا بمنوسط صوته ، فلا يرفعه ولا مخفضه ، وينني ويوصل بي أن بناحل مكة . ويمدت له حل مكة أن يمرن بطوي (١) ويمدت عسل مها مصواف به خلاف خائص وننفساء فلا عسن عبيها ، لأنها لايمكنها بطوف وهي حائص أو نفساء - واللباب دخون مكة بالنهار - ويساب اللحول من كدء (٢) وسنب الدحور من أب سي شبية ، ويعرف لأن ساب سلام ويندب حروجه نعيد قصاء سنكه من كند (٣) . ثم يشرع (١) طوى 🕒 صحاء مسعة يكتنفها حيث قرب مكة في وسطها بثر (۲) کدء - عتج اکاف . هو سم صریق بیق حیبیں فیہا صعود وهموط ، يهبط بها على المفتره لتي يها خديجة أمَّ لمؤمنين رضي الله علها . (٣) که علم آمکاف مقصور اسم طریق یمرّو د فه

فی طوف عدوه . و عند شروعه فیه یقطع نتسیة حتی طوف ، ویتوی نطوقه لوحوب اليقم وحدا. قال نوى بطوقه نقلا أعاده ، وق الإعادة تسمح لأنه م يأت ، وجمع . هد حف بالاشتعال ولإعادة فوت الحجّ برام لإعاده بطوف والسعى ، ويعيد تسعى بعد الإهاصة . وعليه دم عوت تقدوم في أعده بأن عم بأث به يعد إعدة الإقاصة ـ أعاد الإقاصة ما دم تمكة ، قال تباعد عن مكة قدم كما نسق ، قال طاف صوف القدوم يعود للنسة عد و عه من السعى ما دم ممكة أو بالسجد لحراء . و ستمرّ على دلك رواحه لمسجد عرفه . فاد وصل السيحد عرفة وکان وصوبہ فیہ وقت نروں ہی ہی ترول ، فاد ویت شمس قس وصوبه ي يل أن عص ، ويستمرُّ سي سبيه حتى يصلي طهر مع العصر ليتوحه لموقوف بعرفة مع الناس ، ويدف منصرتنا مسهلا بالمدعاء وحلا حائف ، رحيا منه تقنول ، هذ فيمن أحرم ناحجٌ من غير أهن مكة أم من بمكة سوء كان من أهلها أم لا ، وله يُحرم في أيّ مكان ملها که سنر اویدات به آن بحرم بانسجد الحرم فی موضع صلاته ویلمی وهو حاسل ويتنات للآدقى فقيم بمكة كالصرى للمحاويه سهايل أرد لإحام ومعه سعة من برمن إد أوصل سقاته الحجفة أل يحرم منه .. فال صاق الرمن وم بجواح فلا شيئ عليه

### شروط صحة العواف

من شروط صحة نصواف فرضه أو لفلاً أن يتطهر من لحدث والحبث كما للصلاة ويستر عوره وأن يجعل لبيت عن يساره وقت طوفه والايجعبه تده وحهه أو شهره ، وأن نحوج بديه عن شدوران (١) وأن

<sup>(</sup>۱) شادور با مصح بدا وسکون بره با بده من حجر صفر عیس یو به با می مصلی بحافظ الکعنه ، به حلق من محاس یاعت بها بعض نعوم ، کانهم بعیدونها فیقسد طوفهم .

يحرج ألصا بداء على حجر (١) وأن بكوب سبعة أشوط من لحجر لل طبحر ، وال شك فيها بنى على الأقرآ إلى م يكن مستنكح فيدى على الأكثر ، وأن يكوب قد على السبحة فلا حرق حرجة ، وأن يكوب مثول فلا يشتصل يبله هاصل ، فا فصل كذير خاجة بدأ أناسا من أواله وينظى ما فعله ورد أقيمت صلاة رائب وكان قد صلاها مع جماعة فلا يقطعه أما إلى لم يصلها أو صلاها منفرد قصع حاوفه وحوا ، ورد حصل به رعاف بن أساء طوفه فيكن طوقه بعد عسل مده ، ويحت خصل به رعاف بن أساء طوفه فيكن طوقه بعد عسل مده ، ويحت في طوف أن يداً من الحجر الأساول ، ويحت به مشي بنة در عبيه أما ركب أو عجمول فيرمه دم ، وهذا بعير عاجر ، أما بعاحر فلا هم عبيه

#### سأب الطو ف

<sup>(</sup>١) خجر كسر خاء وسكون اخيم. حجر إسماعين عليه السلام

### سنل السعى بين الصقا و المروه وم يندت هما و ندهاب سي

سن من يسعى عن نصف والروه أن يصبى ركعتين مطوف ، وأن يقس حجر لأمنود قبل خروج عادوًا لصعد لرجن عى ألصه ومروه ، ولصعد الرق منه إذ حلا سكال من الرجال و إلا و قمت أسفيهما . ويسن له أن سرح في المثنى بين العمودين لأحصرين الملاصقين خداد السبجد ، ويكول لإسرع أقل من خرى في دهامه من لصد إلى البروة ، وعبد ما يعود ألصه إلى الصفا ويسن له الداء عليما سوء صعد عبيه أم لا . وقف أو حلس . أما ما يبدت نسبعي فشروط صحة بصلاة من طهارة وستر عورة . وهو ثيوه لئامن من الى المحجة ، و لكول بعد برول أي قبل صلاه أي قبل صلاه أي قبل المصل من وياراه مه المهر قبل عصر . أي قبل المحسر والمحسر الصلاة ، ويبدت له أن يبيت به . أي عني (١) ويعاد الله أن يسير عرفه بعد طبوع الشمس ، فتكون بصلاة التي صلاها في مي الطهر و يعصر و معرف والعشاء وصبح بيوه المسع ، وهده المنة المثروكة الآن

## مابسن فعله في الوقوف بعرفة وما يبدب

سس محصیب فی وقوف معرفة معد الروال خطمان ، یعم الحجاج فیهما مست حج معد الحمد به والشهادین . و تکویل قبل صلاة الطهر من البوم انتاسع من دی احجه ، فاد فرح المؤدل من آدال الطهر والحطیب حاسر علی سبر . یعس العظیب بعد الفرع من الحطلة جمع الطهر بن جمع تقدیم کل حاصر . الا آش عرفه ویس القصر الطهر بن جمع تقدیم کل حاصر . الا آش عرفه ویس القصر (۱) می بطحاء یمل به الحجاح فی گیام معدودات ,

فيهما ، وأهل عرفة أيصا لايفصرون . و كون صلاه عصر بعد لطهر بأدن زن وإهامة من غير نش يبهما ؛ ومن فاته خمع مع لإمام يحمع في رحمه أما ما يسب فالوقوف محمل رحمة (١) عد صلاه العهرين بوصوء ، ولبس الوصوء واحد ويبدت الوقوف مع النس . لأن الحمع فيه ريادة رحمة و تقوق ويبدت ركوب وقت وقوف بعرفة ، والقيام على المدم ، ومجلس بتحد ويبدب الدعاء عا يحمه من حيرى للسيا والآخرة مع الحشوج و لاسهال إن القدم ، لأنه أقراب الإحانة الاكل دلك العروب ، أنم يعتقبون من عرفه إلى المدعة

### مايسن معله في المزدلقة

وما پچپ فيها ، وما پڻه ب

پس قصر اعشاء سحمع حجاج الأهل لمرداعة فينمون و فأهل مكة ومرد عة وعوفه كل مبهم يتمم في محله ، أما عبرهم فيقصر كما سنق فد صبيت دنعرب و بعشاء قبل الدحوب في مرداعه الدخت الإعادة في المزدعة لهما ومن اعبره ولم يقف مع الإمام فيصلي كل وقت في وقته المعرب العبرات . ولعشاء على شفى ، وتكول الصلاه فصر أماما يحب في المرداعة فالروال فيها القدر حصار حال وصلاة عشاء بن الله والرياب فيها القدر حصار حال وصلاة عشاء بن الله والرياب على المرداعة مواليات الماته المات ال

 <sup>(</sup>۱) حس ارحمة : مك معلوم سرق عرفه عبد الصحرت لعصم ،
 وهبك فية تسميه عوم قية أبيد كم

 <sup>(</sup>۲) المشعر حرم . هو حمل فی آخر المزدیمة یقال له قرح سمی المشعر
 لاقامة شعائر فیه أی لطاعات ومعالم الدین و لحرم معمله الدی
 محرم فیه نصید و عیره ، كفطع الأشحار لأنه من احرم .

استقيال أبيت وألماءء بالمعفرة بأمع الثباء على المدالوفت الإسفار أأويليات الإسرح في المثنى او ياء كان ك مجرك دانته والى بنص محسر (١) بصير سيم وفاح خاء وكسر سين ويندب رمي خمره عشة حين وصوء ها ، ينتفط سبع حصيات من بردعة و كون حجيه أنمولة أو بنوه لأصعر ولا تكبر كمسألي في باب برمي إ شاء لله . ولا يكسر حجرا كبيره يدفى منه عدلك مكروه أوسنت له أن بنائع ترقى حصاة ، وأن لا يقصل بيها كلام. وأن بكبر عبد مي كل حصده بأن يقول الله أكبر. وال رمی خدر بدب به دیج هدی و حتق . ویلا فکل مهما و حت او قمد أخمع علماء لملدف على ما يقعل في يوم للحر ، وهو . لرق والمحر ثم لحس ثم لإقاصه ، إلا أن من خمهم من أثمنت سنتهي خس فقال : لايحلق حيى بصوف وعرضه أديكور حلق بعد طوف لإفاضة . ويسل للسرأة أ. تقصر \* أي تقص من شعره فسر أكملة من الأصلع الرحل فله أن يقصر أو محلق . و ولم يكن في رأسنه شعر ، لأن لحلق عباده تعلق دالشعل ، فللتفل بالشرة عبد عقامه ، كالنسخ في وصوع أم من راسه "مرولا يقدر على حس أهدى - ويندب لحنق قبل روب رِن مُکنه دنت عاد برمی حمرة عقبة (۲) وعروحتق أوقصر بول من معید نكة للطوف طوف لإقاصة . ولا بضلى أعيد نمني ولا للمسجد حرم لأب لاتصب مله ، إد لاعد، على حاج

### المندوب فعله في طواف الإفاصة

يسب سح ع في طوف الإهاصة أن يطوف بود لله و إلى محجع أركاب

<sup>(</sup>۱) محسر ودین بشعر لحرام وسی

 <sup>(</sup>۲) لعقبة صحة عطیمه ، وهی أول بده بانسیة به تی من مكة .
 یایه، شاء تری عبیه حصیات ، وهو نسمی عمرة لعقبة وهی آخر بده بانسیة بالآتی من مزدلفة .

الحج كه سه ويدب في طوف لإداصة أن يكون عقب خلق من عير أحر يلا أعدر و كقص و حجة دان وطئ عد طوف لإداصة وم يحلق ، فادم كه سبق ، فاد قرع من طوف لإداصة ودان بوم الحر يوم حجة وال دي دي سبيت في السبيت في ويدب أنه هور ، فلوكال بوم السحر يوم حجة وصف فيه طوف الإداضة فلا يصبي حدعة عكة ، فاد الرجع المسبب عملي يرمى عد يوم المحر في اللائة أيام أني عده أن و م حسرت المسبب عملي يرمى عد يوم المحر في اللائة أيام أني عده أن و م حسرت المشاه أن عده أن و م حسرت المشاه أن عده أن و م حسرت المشاه أن المراه الله أن المراه المرا

#### شروط صحة لرمى ومأيندت فيه

یشترط می صحة برخی آل یکو، بحجر لاطین ولا محدن و آل یکوب فی بیشترط می صحیره حیدا کرخمصة ولکندرة حدا ولا بشترط فیها علیه ره وال بکوب رخی المساله ولایه م و فلایه و با یکوب رخی المساله ولایه م و فلایه می خصره (۱) و وال و فعی خصره عیی خصره عی خصرت بال الرحی أو دو به و ره وصل بیه خمره خراب وال برب خصرت بال الرحی أو دو به و ره وصل بیه خمره خراب وال برب خصرت بال فلای و می بیشتری می می می بیشتر بال می بیشتری بیشتری و بعده او سطی شم حقیة و فال فلای و می خص بیشتری و بعده او می خصیع فلایم بیشتری و می بیشتری و بعده او می خصیع بیشتری و می بیشتری و می بیشتری و می بیشتری بیشتری بیشتری بیشتری و می بیشتری ب

<sup>(</sup>١) جمرة أي أساء وما حوبه المحصوص رمى الحمرات .

یوم شحر آل یکور من طوع کشمس یی مافس تروی، و تأخره نار وال بکره بعیر عدر کال مرض ویندب رمی عیرها قبل صهر ودخول ترول شرط صحة سرمی فی لاً دم الثلاثة ، و یکول فسل ظهر که سنق ، وأل یکول متوضف ویندب به تو قوف بائر خمرتین لاً وی واوسطی بد عاء وائد ، علی الله که حمرة بعقبة فلا یقف ها بل میه وینصرف بصیق محلها ، ویندب ایرون بعد رمی همار بیوه لشیف و هد بعیر بستعین بالمحصب (۱) سصی مها أراق صدوف الصهر واقعه و معراب و نعشاء . که وقل اللی اصلی الله علیه و سیم

## صواف الوداع وريارة قبر السي صلى الله عبيه وسلم

محرمات الإحراء وما لا يجور فعله للمحرم محرمات الإحراء وما لا يجور فعله للمحرم والحطاب محرم على كل دكر ونو صبي محرم بالإحرم نحج أو عمرة والحطاب (١) محصب الهم للطحاء حارج مكة

من حصوص الصبي لوسه لمس محيط بحميع حسمه ـ ولا بأى عصو من العصائه كند ورجن وأصبع ورأس . سوء كان محيطا مسبح أو حياطة أو معفود من أصرفه بأرز أو مراوط محرم ، ومش بسوس ماكانا مصوعا كالديم للرحن والأساور بمرأه . ويحرم عليه سبر وحهه ورأسه بأى سائر . كصين أو عجين أو عبره ، ولا أليه ين إلا خصاً وبحمه المقصوع من أسفته التي من حال كعليه سوء قصعه هو أو عبره ، وهو ما يسمى بالعالم أو غيره .

## مايحرم على المرأة وهبي محرمة

بحره على مرأة حرّه أو أمه و و صعيرة ـ واحص لولها ـ ١٠٠٠ معى الرجل ، علاف الملابس و حاتم فيعتقر ها و من حصوص سنر و حهها مخمار أو مندين فيحرم عيها أيصا ، إلا من عقبة ، وهي العلق قنوف الوحال به فلا محرم ، لل يحت ستر وحهها و لكول ستر على وحه من عاير ربط برأسها ومن عابر عرز دارة أو داول ، لن فسلاله على وحهها و تحله كالمثام ، وتنقى على رأسها صرفيه من عير عرز كر سق ، فال فعلها مر دكره فعلها على أربه صرفيه من عير عرز كر سق ،

#### مايحوز فعنه لعنجرم

عو المحرم أن يستص ساء كحائط ، أو سقاعة ، أو حيمة ، أو حيمة ، أو شجره أن يتحق للشجرة و في الله و في الله الله الله أو الربح بيده ، وألا يتصفه عليه عيث والصفه بعد سترا و به أن يتبي لبرد و بطر عن رأسه من غير أن يلصق ما يدقع من ثوب أو غيره ، واليد أو ن و يحور له مدحول ف الحيمة لعدر أو غيره أما تصل شوب يرفع على عصا كالطلة فلا يجوز ، ولو فعله فيه العدية ولا يحور له أن يحمل على رأسه ما يحتاجه كالقفة

أو العرارة أو عبرها حاحة يا هنوا فعل فالث فعليه المدية بإل وحد أما يحمله به من غير أحر ، قال برايحا من يحمله ولد تحد أحر الخملها جملها إ10 کات ها. تُما ١٠٠ کات عيره أو سحاره فديها ندية اويجوار له أنا پشت علی و سطه د سمی ۱۰ و ، کمر اوضع انده د دیم او کور به دمك مشرصل ﴿ الْأُولُ ﴾ أن يكون به تقود يستنها على بفسه وعيانه ومن يسعه ( ﴿ فِي ) أَنْ يَكُونَ مُشْتَبُونَ عَلَى حَسَدَهِ . أَي حَسَمَهُ لاَعْنِي رَرِ أو عبره العال كال حايا من يقود . أو ما فيه لا يجارة . أو يحمله بعبره . و راهه على غير حده . هنيه عدية . ويجوز له أن مدال ثوله الدي خرم فيه ناوت عمره و قمل وحور له أنص عمه و و تقمل به و غور عسم أصالهاء لا صابوا واخوه يا قبق عسم بالصابوب لا كول به او لا شی عبیه فی فتل فیسه أو اربوش او پخواز به یاک انجسمه دمل أو حرج يحوج ما فيه اوحا بال يحث أما حبى كطهره و أسه . ولكون د في حشية من صرفمته و عوها با أما م صهر من حسمه فيحكه من عير أَنْ يَكُونَ فَيْهِ قَمْنَةً ﴿ وَعَصَالَةً لَاتَّجُورَ وَ وَ نَصَرُ وَرَهُ كُنَّا عَصَبَ حَرَجًا أُو دملا ، أو رابط أنسه ، فنو فعل دلك فقيه القدية . ومثل العصدية وضع قطعة من قص وضعها ي ألبه أو وضح فرطاسا على صدعه سبب صدع قبی دین آبصہ نفدیہ ، وزنا کان بصرورتی .

# المكروه فعله للمحرم وعير الممكروه

وما فيه العدية و. يحرم

يكره سنجرم أن يضع وجهه لاحداً ما نبي وسادة و خوها ، وشمم العطيب كالورد والريحاء وساسمين وعبره ، خلاف مسها فلا كراهة . ومكث عكان فيه نظيب أما ستضح به يصندون أوخرج فكروه وإلا حرم ومن المكروه أن يجتجم من غمار عار ، وعليه القصاء بعدن

. ئو يغير عدر و نغم بن برأس في ماء و تحقيقها بقو"ة حوف من فتل دوب ، فانام محصل شيء من فس سنوب فيحول ا ويكره له لنظر في مرَّة الحوفا من آن يري شبئا في صو له فيزينه . ويحرم على لدكر ولاً ٿي . هن شعر والمحية ودهل حسد أعبر علم ، أما الصرورة فيدح، ولفتدي إذ الدهن المطيب مصله . و هي عمر مطبب عبر صرورة فت الفديه وأوكات في لكف أو رحم . أما تصدورة فلا فعاية و وكانا في كذبن أو تقدمين . ويحرم أيصد على لذكر ولألشى قص ً أصفر أيدين وارحاين بغير عدراء وقصل تشغر أوحفه أولئمه أويرته لأوساح مل سائر خسد أصد أه إن تسافط شعر من رأس أو خله سبب الوصوء أو نحسن أو عبره فلا شيءٌ وكرم عليهم مس طيب ودهن أي عصو له ، ولا تسقط خرمة بدهات رجه ورن سفصت عادية أو كان في صعام و كحل أو مسه ولم يعلق له أما إد صح في طعام ولم يبق بلا أثر قلس من رنحه أو يونه وأنو صنع علم كالرعفران فلا حرمة فينه ولا الدية . ولاشيءٌ عليه ألص إد استصحب أو خمل قاراو به مسدوده مساً محكم للها طبب وتُصاب صب تو به و تو فل أو كثر . , بما يحب عسه برخ "و ب بدی آصانه نظیت فیعسل با به سحو صابوب با قابا تبای فی و م اباو ت قاعدية , ويحب برام ما على النوب إد أصابه صب كثير محا ينتم على الكعية. فالأولى في العه فالمدية الأوليمير في رح السير فيه يم أدنا لصرورة ومن كسر صدر أو أرب ما يدمن الألم يناكان به أما فلا شئ عمله خلاف ما إلى فلمله علت أو "رفها فعليه حملة من طعام يعصيها تلفير لا ومشه من أرب شعره أو أكثر لعشره بعير برية لأدى فعليه أيصا حمله . ومشهما من فس قملة أو أكثر لعشرة ، وأبضا و أنفاها في لأبض فعليه أيصا حصلة أما إنه قيم أكثر من طفر مصف أو أياد من شعر أكثر من عشرة مصف ، أو فش أو أتى أكثر من عشر فملات ، إنه َّدى أو عبره

ف هدیة فی دمث ولا شئ علی من صرح فی لارض برعوث أو عبره تما یعیش فی گرص ، ومشه ندود و عن وغیره ید لم یقبله أما إد أول تقرض أو الحمر عن حمله فقیه حصة ولا شئ أیصا علی من دحن احسام نحیث لایمکت قله . قال مکث وأرال العرف شیئا من لوسح أو دمك نصله هو فعیه الفدیة

## أبواع الفدية وتأديتها

اللك من المرابة كر عرفها الله سبح به وعالى الاصدة أو صدفه ، أو سلك و وقصت من لحرم ، لحج سبب أشياء حرم عده فعله الكالحل و مشهده مم سنق عبر صروة وعدية تكون واحده ولو العددت و هدا فيس حبق رأسه و قبر أصفره و بيس أو به و تصيب فور دوب نوب فعليه المحميع فدية وحده الولاد بالهور اليوم والتراحي يوم و سنة ومئل دلك من الاقارة به على دوام المحراد اليوى الحجة وعمرة ، ويسس قميصه و سروانه وعدمته وعليه فدية واحدة ، ويا راحي العددت المدية أما تأديب فعلى الملالة أبوع الشاة من صأل أو معوا واسترط فيه مايشترط فيه مايشترط في مايشترط في المدي المداكل واحد ما ين الاعداد المديد المداكل المحراد الما يقضيها الكارة وقت المداكل الما المالت من أبوع عدية قصيام الملائة أبام يقضيها الكارة وقت المداكل واحد ما ين المالية المالة وقت المداكلة المالة المالة

## ما يفسدالحج وما فيه الهدي وعيره

يفسد الحجّ ومعمرة إذا نؤل من لمحرم مين تحدع أم لا ، سواء فعله تسياما أو كرها في آدمي أو عيره . بالح أو عير بالع ، قال وقع منه مادكر قس يوم المحر ، أو يوم لمحر ، أو عدا أن تم سعي العمرة وقبل خلق بارمه هماى لإفساده ، ومن بعزمه ألصه هماى و لا فساد عمله من قرل مله مي بمحراد لمطه أو تفكر من عير سند مه ، ومشه من أماى من عير يرا وقس في علم فلومه هماى ولا شي علله في لقلمة لعار اللهم . لأم من قليل الملامسة ويحل على من أفسد حجه أل بهراً حجه أو عمرته كمل يتمم صحيحا ، وعليه بعد دلك الفضاء ، وهماى في السقا قابله ويال أحرم بعدائل حصل الفاسل لكوله على طلاله فاحرمه لماى يحداده يكول فاسلا ، لأنه دافي على إحرامه الأولى ، ويحرمه لماى يحرمه في العام فاسلا ، لأنه دافي على إحرامه الأولى ، ويحرمه لماى يحرمه في العام فاسلا ، لأنه دافي على إحرامه الأولى ، ويحرمه لماى يحرمه في العام فاسلا ، لأنه دافي على إحرامه الأولى ، ويحرمه لماى يحرمه في العام فاشل بكول نكمة لما وقع فيه الساد ، والا يقع قصاؤه صحيح الإلا في شاشدة ويحرم على المحرم علي الحرم عليه أو عبره عقد الكاح سوء كال حيراً وعمرة .

### صيدالبر وما يحور قتله وما فيه احراء

عرم على من دحرم و و لم يكن محره تعرّصه حبوان البر أو صطيده كو إواندح م ويدحن في دنت حرد وصير الده و سلحته . تحلاف الكب لمستأسل ولا يتعرّض سيصه و أو كن من الصور أو حبودت التي الحد بساري ، فاد كان حسوب أو صار مع مالكه وأحرم و الو معه أو دحل حرم به و هو في قفض أو عبره و حب عبه إصلاقه و إنا معه أو دحل حرم به و هو في قفض أو عبره و حب عبه إصلاقه و إنا كان الطائر في بعث عسد لإحرم فلا شي عبه في دلك أم عالمة و فوضوس معيرا أو كبيرا و حداً أه ولعرب واردو و صعيرا أو كبيرا و حداً أه ولعرب والردو و أيصد فيجور قتمه إن حاف شرة ، وأيض الأسد والدئب ولكن لعقور والفهد و عر فيحور التعرّض له وأيض منه الإيد ع بمحلاف صعيره فيكره قتمه و من قتل حيو با بريا من عير أن يكون مؤدي متعمدة أو حطاً أو سيان وكان محرما أو بالحرم، من عير أن يكون مؤدي متعمدة أو حطاً أو سيان وكان محرما أو بالحرم، من السلك

ئو کال حاہلا بالحکم . أو کدر حائعاً یا ج به أكل سيتة ، أو لكون لحيون تم يصاد، أو رقى سهما أو حجر قصاده سبهم أو الحجر في لحرم و حرجه ولطير في طريقيه سجوه ، أو كنت إرصابة ، لحرم كن دلك فينه خراء : وإذ أرسل حل كلمه صيد حل فقع لكنب لصيد وأدحله خرم ثم أحرجه وقتله فعلله خرء ولا يؤكل ، ومثله إد فتله في حرم ويكون مينه وعليه حراء أيصد أما يد صاده لكت قمل دحوله لحرم فلا حرء ويؤكن . وعلى دلك فالصلد في حرم أو من هجرم أوامل باخرم غيرا ساكنيه لأخوق أومابصدد كالحمام وبحوه لايؤكل لأن سنته و بنصه وقشره وحميع أخرائه عجسه . إلالسكان اخرم فللحور هم يزحان عبسه في خرم ودمجه به . وأكبه نجور بكيا ألحان وكما يجرم مايصاد في الحرم درام وعيره يجرم قصع ما ست في لأرض بنيسه كشجر عفرفة وعيلان وأسنم وعيره الهلا لإدخر كبسر همرة توسطی و فنح الحء ، و هو است کا خنف طلب از تحمة ، و نسد ، والسوك وبعصاء ويكون عصع بصرورة أأما صيد حرام سايمه فينجرم أكبهانا وقلبه ولأحرء فبه الريحل للمجرام صيا المجرا والأشيء فيه

## جراء الصيد والحكم فيه

حراء الصد وهي تقدية بحكم به دو عدر ، فلا بكنى في الفتوى وحد ، ولا يكول ألف ألد أحد من بعدة ولا يصح وحد ، ولا يكول أو عدر أو عدر أو عدر أو عدر أو عدر أو أل يكول بعدلال فقيهين عدين تقيمة ما قش بحكم كافر أو عد أو عدد و يكول ما محكم اله المحرئ في الاضحية في منه أو مكة أما في غيرهما فلا يحزئ ، لأنه يصير في حكم هدى و تصبح تقدمة طعاما من عالم قوت أهل الساد الذي يحرح فيه و تعيين الفيمة و لإحوج من عالم قوت أهل الساد الذي يحرج فيه و تعيين الفيمة و لإحوج

عجل الده ، ولا تحرى له رهم ، ولا يجرى أكثر من مدا ولا أقل و ويعطى بسكين دن لم بحد صدم حر صوم يوم بكن مدا ق أي مكن شاء في مكة أو عيرها . وفي ألف لحيوب كالمعامة بدنة في قدو التعامة وصورتها وفي شين بدنة سنادين . وفي حمار أوحش و شرد تمره وفي الصبح و بدئت شاه وفي حمام مكة ويج مها و لحرم شاة أيصا بالا حكم فال عجر عبه صدم عشرة أيام أما احسام في عير مكة و لحرم فتمله في عير مكة و لحرم فتمله

جيع م

## ما بحب فيه الهدى

یجب هدی لبرت و حب فی الحج أو العمرة کار ترفی شسة ، أو الوووف بعرفة ، أو لم برم خسار ، أو له ببرت بالردسة ، أو لم سب يمی فی الله بحر ، أو خماع أو شبیر دمث و بازج هیدی نمی شهرت أل يقت به عرفة سلا و لا ایجرئ ما شتم ه نمی ودیجه به ، و آن به نیجه بهر ، و و دیجه یبلا ، أو و بل طوع الشمس ، أو قمل خر فإمم الاجرئ و من فاته و اوف بعرفه به به فحكه محمد ، و لا عری فی عمرها با محمد تو قوف بعرفه کما سبق و حکم هدی فی آنس و عمره کمحکم الاضحیة

# ما يبدب في الهدى ومن لم يقدر عليه وعير ذلك

أو كان حاهلاً بالحكم . أو كان جائد يدح له أكل سنة . أو لكون خيون مى يصاد ، أو رمى سهما أو حجر فصاده نسهم أو الحيجر في الحرم أو حارجه والصير في طريقيه سحرم ، أو كانت الإصابة بالحرم كل لَمْنَ فَيَنَّهُ خَرَءً ۚ وَمِنْ أَرْسَلَ حَنَّ كُنَّنَّهُ لَصْنَدَ جَلَّ فَسَعَ بَكُنْتُ الصَّبِيد وأدحله حرم تم أحرحه وقلبه فعلله حرء ولا يؤكل . ومثله إد قتله فی لحرم ویکوں میته وعلمہ خرء آیصہ "تد یہ صادہ اکسہ فس دحوله لحرم فلا حوء ويؤكل وعلى دلث فالصيد في لحرم أو من حجرم أومن بالحرم غير ساكتيه لايحور أومايصاد كالحمام ونحوه لانوكل لأنا ميتنه وبيضه وقشره وحميع أحرثه جسة با يلاسكان خرم فللحوار هم پدخال انصلان في الحراء وداعه به الواكنه يجوار لكن أحد وكما بحرم مايضاد في خوم شرم وعيره نحرم قصع ماليت في الأرض سفسه كشجر عطرفة واعيلات وتسنهم واعيره ، إلا لإدخر كستر عمرة لوسطى و فتح ح ، . و هو ست كا حلف عليب الرئحة . والسد ، ولسوك والعصاء ويكون المصع بصرورة أتنا صيد خرم للديمة فيلحرم أكلهانا وقنته ولاحرء قيه ر وبحل سمحرم صيل سحر ولا شي فنه

## جراء الصيد والحكم فيه

حاء الصد وهي المدنة بحكم ب دو عدل و فلا يكي في التنوى واحد و لا يكول بصائد أحدهم ، ولا بدا فيهما من لعدية ، ولا يصح حكم كافر أو عدل وعدر ، وأن بكول لعدلان فقيبين سامين نقيمة ما فتل ، محكمان به تحدث قيمته ، ويكون ما يحكمان به يجرئ في لأصحبة في السلامة والسل ، وعبد حثور بنق بدح في مني أو مكة أما في عبرهما فلا يجرئ ، لأنه يصير في حكم أهاى و تصح بميمة صعاما من عالما قوت أهل سامد الذي يجرح فيه و تعيين القيمة والإحراج من عالما قوت أهل سامد الذي يجرح فيه و تعيين القيمة والإحراج

بمحل شف و ولا تحرئ لدرهم ، ولا بحرئ كثر من مدا ولا أمن ويعطى بسكين في في الحد صعام حرر صوم يوم لكن مدا في أي ويعطى بسكين في مريدة وفي شف احيوب كالمعقة بدية في قدير البعامة وصورتها وفي المس بدية بسامين وفي حمر الوحش و قره هرة وفي صبح و بدت شاة وفي حم مكة و يجدمها و حرم شاة أبضا بالا حكم في عجز عنها صام عشره أيام أما حدام في عير مكة و حرم فشمه طعام

### ما يجب فيه الحدى

یجب هدی نبرك و حب فی احج أو العمرة كأن تربئا شبیة . أو طوفوف بعوفة . أو م یرم لحمار ، أو ثم یبرن المردسة أو م یب بمی فی أیام سحر ، أو خداع أو طبیر دلک ، و اللح های بمی شرط آن بقف به بعوفة ببلا و لا عری ما شهره بمی ودخه به ، وأن سخه بهار ، فنو دیجه لیبلا ، أو فیل طوع شمس ، أو قس بحر الإمام لاعزی ومن فایه و فوف بعرفة بهدامه فحكمه محمله ، ولا خری فی میرها بهفد ،و قوف بعوفة كما سبق ، و حكم هدی فی ایس و عیره كحكم بلاصبحمة ،

### ما يندب في الهدى ومن لم يقدر عليه و عير دلك

یسب فیه کثرة للحم من یس ویقر و عم ، و دکر مقد م عیی لاشی الله می می به به می به می

وكم لابحل له الأكل لابجور به بيع لحم مها، ولا يطعام عيرابساكين، وبه أن يأكل ويطعم غيا أو قريب من كل هدى وحب عبيه في ترك طواف لقا وم أو لحن أو اسبت على أو برول بسريفة أو بدره لهير السد كان . وإد أكل من لابجور له الأكل منه ، أو أمر بأكل من لابستحق لزمه هدى كامل ، تعلاف ما بدر بساكان وكان معيد هم ، فيبراء بقدر أكنه ، ومقله الرسود فيم م أيصا بقدر ما أمر به أو أكنه ، ولا يصح لاشترك في هدى . وإد سرق هدى فيل بديج ، أو صل ولا يصح بالاستحق أيصا . وإذا وحده بعد أن دبح عبره وعه أيصا .

## من فاته الحج لعذر . ومن لم يتمكن من المبيت

من فاله حج لعدر الكأل معه عدو كيس الو أحطأ في العدد الواحرة مرض وبحوه وهو محرم وقائم حجج الوليرض من الحج وتوف معوفة في في معده من ساست المعوفة في المدولة المحرم الموري والمبيت على الكالم والمرابعة الموركة الموركة المحرم الموري والمبيت على المحال والمرابعة المحرم المح

دحوله . قان حاف وتحس بعمرة فيكون متمتع ، ويلزم بهاي بشمتع . أما من وقف بعرفة وحصر عن لبيث لسب من الأنساب ، فقد تحصل على لحج ، والاحج به إلا ، لإقاضة إذا قدم نسبعي ، أما إذا م يقدم نسعى فلا عل له لحج إلا ، لإقاضة والسعى

## الأصحية وأحكامها

لأصحبة سمة عين - وقيل بوحوم على كل حر دكر وأشى ولو كى دركرولاشى يتم أوقاصر - وانحاص مها عليم وليهما ولا تطلب من رفيق أى عسد ولو كان بيده سال ، ولا من حاح ، لأن سة الحاج شدى ، ولا من فقير لايحث قوت عامه

## أصناف الأصحية

أصدف گاضحية: لإين والفراو علم او يشمل للقر الحاموس. فا علم ومنه البعر الدى تم اسلة ودخل فى الثالثة والو الشهر الما الصدار هو ولد يوم عرفة أجرأ أصحية فى لعام الدن الوفى للقراما دخل فى لسنة الراعة ، ومراد بالسنة السنة العرابية الا غيطية الوفى الإن ما دخل فى السادسة .

## وقت دبح الأصعية وأقصها

وفت سعح المدى لاتحرئ قمله أن يكون بعد ديج إمام صلاة عبد : بعد صلاة لعبد وحطيتيه ، فنو ديج المصحى صحيته فين صلاه أو قبل معصية فلا تصبح ، وتكون شاة لحم لاشاة أصحة ، وصحتها أن تكون عدد أن يفرع الإمام من الحصية ويدج لنفسه ، هان بأحر الإمام عن نسح انتصر مضحى لمداة الى تكلى للإمام بقدر صلاة وحصية ومن كان في بلة لايامم فيها أو من أهن البادية ، فله أن يفتدى بأقرب لمدامه إمام، ور سس الإماء ودبح قبله فلا شيئ عبيه . وأفضل لأصحية الصأن وبعده المعر ، فالمعر ، فالمور ، فالإس ، لأن للحم لطب في لاصحنة أفضل أما أهد يا فالمصوب فيه كثرة المحم ، ولدكر أفضل من لأثى ، والحصى السمين أفضل من عير الحصى وللمصحى أنا محمع بين أكل مهم ، وإهداء محر أو قرب وصدقة على مسم فهير من غير حد وأفضل لأيام للسحية ليوم لأوال من يوم المحر ، وينتدئ من وقت أن تحل النافية إلى العروب أما نيوم المحر ، وينتدئ من وقت أن تحل النافية إلى العروب أما نيوم الماني فمروب ، ومثله بيوم شالت ، وهو الحرائم محر والا تقصى بعده

## شروط صحة ديح الأصعية

شروط صحته آل تدبيح في البهر به فلا تصبح باسيل ، وأل يكود المالح ها مسمه ، فيو ديحها كافر فلا تصبح بلا أن يكول كادب به لأل الكترى بصبح أكل دبيحة بحوسي فلا تؤكل بافود كر لكترى عدد رج الأصحية عير سم لله فلا تؤكل أحد كذبيحة المحوسي به ولا يصبح لا شهرك في لأصحية مع أحد سصف أو للك أو ربع به فيو مشترك المصحي مع حرعة فلا نصبح بلا لوحد مهم يفصلها و بدبحها المسه بعد أل يدفع تمنه و وصبح أيضا و أسقطوا حقهم قبل أل ج فيها أما الشرك في كاحر فيل سبح فيكول بشروط أن يكول قريب صدحت بصحية المحالي ولاح أو من العها با أو غير ذلك ، وأل يكول من تنزمه عقته ، ويكول ساكه معه في دار وحدة

## سلامة الأصحية ومايطب من الممحي

يشنرط في الأصحبة أن تكون سامة من لعيوب ، فلا تكون عوار ع أى ذهب نصر إحدى عيثبها ، ولا تكماء ... أي مفقودة "صدوت .

ولا صهاء أي مفقودة السمع . ولا تجرء أي منتلة رئحة الفيم ، ولا دَصِيعَاءَ أَى قَصَيْرِهِ الْأَدِينِ حَدْ ﴿ وَلَا فَرَيَّةً نِنْيَ قُلَّ لَجُمَهِ وَكَشَّفَ عصمها ولا معرجاء، وحقيف مه لايصر ، ولا من قصع ديها حتى لتي منه أقلّ من لملك . ولا يقصوعة لأدب أكثر من للصلف ، علاف شن " بنت أو فقيده ولا تصر ، وتسلامة في كل ما ذكر شروط صحة او پلاپ بحرجها ممصلي التحرها . أما الإمام فيتأكما علمه دلك لتعيم نسس بدمحه أويبدت للمصحى ونوكات أمرأة داج أصعمية سِدها وتكره يالة تعير في دبحها لعير صراوره باأما صراورة فتجريء ولو اوی دهجه سائب عن نیسه او چور دیج صداق بصایق أو حار لحاره تعوَّد أند يح أمد الأحشى أعير مسلم إد ديجها من عير نيالة وم يتعوَّد سلح قلا تحری صحیة وعلی مصحی دها . و بکره سمصحی قس دبحها قص ّ صوفها أو ينع حبسها أو شيءٌ من لحمها أو عظمها أو إطعام كافرمها ولا يصحّ إعظاء شئ من حمها أحرة للحرر أما لموهوب له أو سصدًاق عليه فبحور هما ببع م تتصبعاً في أو يوهب هما. و و علم سالك رات الصحيم . أما إذ حصل بيع من صاحبها أو من عيره فيفسح اسيع به فان نفيد سيع بالأكن وحب عليه أن يتصداق شمل ما باعه

#### خاتمـــة

#### بصب المؤلف من ربه قبولها

یمی آ، بعید بدی شمینی فصیت ، بتجوین قمی وکنیبی ی<sup>ی آ</sup>بیف هدا تکتاب من غیر آن تکور این قدرهٔ علی ، نامه استهداک منبث علی آ به دول أن يكول لي علم أو دكاله أدول به ما أرعب عبر قصيت وقدرتك، فجعله للهم وما سنت عني سألمه عاصر وعاية وعمد وطسا لحميم حلقت - سهم وتقلمه وعيره على - وحملها في حياتي ومماتي دكر طيبا ودحر بأقيد ، وعلما نافعا . أحصد أغربه في حياتي ومماني - سهم أو معلمه وعبره حجة ي في دايان وآخري ، لاجحه عليٌّ . إدائي صعف حستني وعلم تحاسى وعيمت يا مولاي محيط تستركي وجهري المهلم حمله وعيره نور ونقع عارثه ، وناعد السل ويسآمه عثه .. وأعرسي في فللله تصوصه وموضوعاته ليعمل مهاما دام حرانا واحملني ولأرثني وأهني ومن أحملًا في كيفيك له ي لايوناً ولا يهان من دخل به با وباعده من عصيف في لدين ۽ وعد بڪ و بارڪ في لآخوہ ڀيٺ علي کي شيئ فه پر ( فستحمد له ومحيده من عمرٌ وكدنت سعى المؤملين ) وصبى لله على سيدن محمد وعلى "له وصحيه وسير م؟

غبدالوهاب المسير رضواله

## تقريظ الكتاب

سا بعشر صوء فحر دحسم مرشد السائ و تأليفه ، وأرداد القيام بطعه وحسن تقايفه ، فارداد القيام بطعه وحسن تقايفه ، فارداد القيام بلاغ وحسن تقايفه ، فائل مصحب التمام الرسح الدي لا بران ، فصيله الأساء شبح ويوسف الدحوى أحد كدر بساده بداكية ومن هيئة كبار العدم ء ، حي إداد عاصر إياد ، وقال ما من دقنيه ، قام بتمريطه حسب ما تاين له أثناء قراءته ، فيه من شاء ، ومن نله حسن حراء ، قال فضيلته

# بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، واصلاه ولسلام على رسول لله . و به وأصحابه و على حميع لأنساء و سرسايل ، ومن التعهم الحسان إلى يوم الدين .

أما بعد ، فقد صعت على موضع من هيد الكتاب للسمى و مرشد سابك في تعقه على مناهب الإمام مانك ٥

للأسدد له صلى الشيخ برعبد أو هاب أسيد رصول برائدي هو من سلامة سيل عرسين ( وأر حو أل كون من حير العساء العاملين إلى شاء لله ) فوحداله سيل العارة الطيف الإشارة قد اشتمل عني ما يحتاج إليه الإساب في عدد ما من صهاره و صلاه و ركاه وصوم و حج ما وقد حص مؤلفه موقده عني طرف الله ما معرف العبد للناظر ما ووقر الوقت عني من يريد أو قوف عني أحكام دينه ما وما لرمه من شريعة راله

وحره الله خبر خرم على ما بدل من جهد في مواهمه هذا ، الله علمه كا كانت الله قصد كما قال في حصته العمل لقوله صلى الله عليه وسلم الرد مات الله آدم نقطع عمله يلا من ثلاث الاشوري مرحى لتلك الله الحسة . و ذلك

الإحلاص ثدى يتجلى من ثنايا سطوره ويقصيح عن قب داق خلاوة الدين ، و تدرج في سلك عنصين الدين يسعون عملهم وحه الله و نقع عياده .

وقد عرا لإحلاص من الناس ، وقل من يمكر الآن في الناقيات الصاحات ، وقد أصبحت في عصر هو من شرا لعصور ، وقد سنونت محمة الديا على ساس ، فأصبحوا أسرى في يدمها لا مكرون إلا هيها ولا يعولون إلا علمها ( إلا تدين ألمنو وعمو الصاحات وقين ما هم )

أسائل لله أن يوفقه حمد لما يرضيه ، وأن لهيه شرَّ علمة وأن لايكلنا إنَّى أهلمه طرفة عين ولا أقلَّ من دنت عله وكرمه ؟

**بوسف الرجوى** من هيئة كبار العدماء بالأرهو الشريف

محمد علم تعالى قد تمت عطعة الثامة من كتاب [مرشد سائك في نفرت من ملك المعالث في اعقم على مدهب الإمام مالك] و تنشيخ عبد أوهاب السيد رصوان إ

مصحح بمعرفة لحنة من عليماء برياسة . أحمد سعد على

القاهرة في يوم الحيس { ٢٠ حدى الأون سنه ١٣٦٩ م

سر عند دستم مصطی الحلبی ملاحه الطبعه محمد أمين عمران

## العهـــرس

صحيصة مهسيد مه لکتاب لاحتهاه وأقسامها رفع حدث ولحبث مأيكره ستعمديه من الحام ٦ الأعباب طهرة والحسة ٨ - حدد استة وما يحرح من الإنسان وعير دلك مبائعات ولشحس من طعاء وعيره عرم سنعسه و حائر ١٠ حكم إر له المحاسة ١٦ المحاسة الموحمة للطهارة وما يعني عمه مها وما لايعني ۱۳ ه يطلب من (بساب عند قضاء حجته ١٤ الأسلماء من يون وتعالط ١٥ الاستجمار والته لوصوء وشروصه ١٦ قرئص اوصوم ۱۸ سین وصوء ١٩ قصائل وصوء والسوك ۲۰ مکروهات نوصوء ٢١ الأوقات لتي يندب فيها الوضوء انو قض وصوء ۲۲ لأساب ٿني تنقص الوصوء بنفسه و بعيرها ٣٣ ما ينقص توصوه وتيس بحدث ولا سبيب

٧٤ مسح على الحمين وشروطه

صحيت

٢٥ مطلات سلح على الحمين

٢٦ كيفية السلح على حمين

أنعسل ووحوله

هو نص بعسل

۲۷ سنن نغسل

فصائل مسل

٢٨ ما يحور فعنه للجنب

أتيمم

٢٩ فرئص التيمم

سن ليمم

اهم ما ينتص أشيمهم وما يحور فيه

بسح عبى الحبيره

۴۱ حبص و حکم حائصات

٣٢ لساس ومايصت من خائصات وأرواحهن

٣٣ الصلاة وأوقامها

٣٤ حكم درځ الصلاة ولأوقات لتني يحرم فمها النص وعير دبك

۲۵ لأمان وحكمه

٣٦ ﴿قَمَةُ وَأَحِكُمُهُ

٣٧ الصلاة وشروصه

٣٩ أرك اصلاة

٤٢ سش الصلاه

\$ \$ فصر أصلاه

٤٨ مكروهات لصلاة

٤٩ ميطلات تصلاة

مصيمه

٥١ لأسال تي لانظل صلاة

٥٢ حكم من لايقسر عنى تأدية الصلاه وفقا

قصاء لموثت مريصلاة

٥٤ ستود بسهو

ه ه گاهکام لئی لانصب فیها سمدة سنهو وای تطلب فیها

٥٨ عطموب قعبه من النوفل وتحية تسيحة

٥٥ أتنجر وحكم ركعته

يۇقىل سېروالمايىل وما ئىش**ىخت قىلە قىي**مىد

. ٢٠ سس بؤكمة ووقت الور

۲۰ سعود تتلاوة

وقت حوار فعن سمياة التلاوه وكواهمها

٣٧ قصى صلاه العماعة

مور حكم صلاد لحدعة

٦٤ شروط لإمام

۲۵ ما بکره لافتداء به فی تصلاه

٣٦ له کنور إمامته و ما جنوار فعله في المسجد

١٧ شروط لاقتماء بالإسم

٢٨ ما بشب تقديمه للإسمة

٧٠ لاستحلاف في تصلاة

٧١ شروط صحة لاستحلاف في نصلاة

٧٧ صلاة لمسافر وما يتعلق بها من الأحكام

من لايجور له قصر الصلاة، ومن يجور له قطع القصر

٧٤ جع الصلاة

صحيلة

٥٧ صلاة الحمعة

شروط الجمعة

٧٧ ما يسن ٌ فعله للخطيب وغيره

ما يطاب من الخطيب وما يكره وما يحرم لغيره

٧٩ الأعذار المانعة لصلاة الجمعة

٨٠ صلاة الخوف

صلاة العيدين : الفطر والأضحى وأحكامهما ٨١ ما يندب فعله في صلاة العيدين

٨٣ صلاة كسوف الشمس ووقتها

٨٤ صلاة خسوف القمر

صلاة الاستسقاء ووقتها

٨٥ أحكام غسل الميت

٨٣ ما يندب فعله في غسل الميت

٨٧ الواجب في الكفن و ما يطلب في تشييع الجنازة

٨٨ صلاة الحنازة وأركانها

عزية أهل الميت وغير ذلك .

٩١ حكم الزكاة

١٧ زكاة الإيل

٩٣ زكاة البقر والغنم زكاة الحرث

٩٠ زكاة التمر والعنب

زكاة العين : الذهب والفضة

٩٦ ما تجب فيه الزكاة من الحلي"

٩٧ عروض التجارة

٩٨ صرف الزكاة ومستحقوها

4.00

١٠٠ زكاة الفطر وقدرها

١٠١ الأصناف التي تجب فيها الزكاة ، ووقت إخراجها، ولمن تجوز له أ

۱۰۲ صوم زمضان .

وجوب الصوم ورؤية الهلال

١٠٣ حكم صوم يوم الشك

المندوب فعله في الصوم

١٠٤ صوم النفل

المكروه فعله للصائم وغير ذلك

١٠٥ أركان الصوم وشروطه وما يفطر وما لايفطر

ما يفسد الصوم

١٠٧ شروط صحة الصوم

حكم القضاء والإمساك في الفرض والنفل

١٠٨ من تجب عليهم كفارة الصوم: ومن لاتجب

١٠٩ ما يجوز للصائم فعله

كفارة الصوم وأنواعها

١١٠ الاعتكاف والمستحبّ فيه

١١١ المكروه في الاعتكاف: وما يجورفيه ، وما يبطله

١١٢ الحج والعمرة ووقنهما

شروط الحج

١١٤ أركان الحج والوقت المكانى له وللعمرة

١١٦ واجيات الإحرام

مهنن الإحرام

١١٧ مندوبات الإحرام

١١٨ شروط صحة الطواف

١١٩ سنن الطواف

صحفة

١٢٠ سنن السعى بين الصفا والمروة وما يندب لهما والذهاب لمني

ما يسن ً فعله في الوقوف بعرفة وما يندب

١٢١ ما يسن ً فعله في المؤدلفة وما يجب فيها وما يندب

١٢٢ المندوب فعله في طواف الإفاضة

۱۲۳ شروط صحة الرمى وما يندب فيه

١٣٤ طَوَافَ الوداع . وزيارة قبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم

عرمات الإحرام وما لايجوز فعله للمحرم

١٢٥ ما بحرم على المأة وهي محرمة

ما يجوز فعله للمحرم

١٢٦ المكروه فعله للمحرم ، وغير المكروه ، وما فيه الفدية ، وما يحرم

١٢٨ أنواع الفدية وتأديتها

ما يفسد الحجّ ، و ما فيه الهدي وغيره

١٢٩ صيدالبرّ، وما يجوز قتله ، ومافيه الجزاء

١٣٠ جزاء الصيد والحكم فيه

١٣١ ما يجب فيه الهدى

مايندب في الهدى ، ومن لم يقدر عليه وسير ذلك

١٣٢ من فاته الحجُّ لعذر: ومن لم يتمكن من البيت

١٣٣ الأضحية وأحكامها

أصناف الأضحية

وقت ذبح الأضحية وأفضلها

١٣٤ شروط صحة ذبح الأضحية

سلامة الأضحية وما يطلب من المضحى

١٣٦ خاتمة المؤلف

١٣٧ تقريظ الكتاب

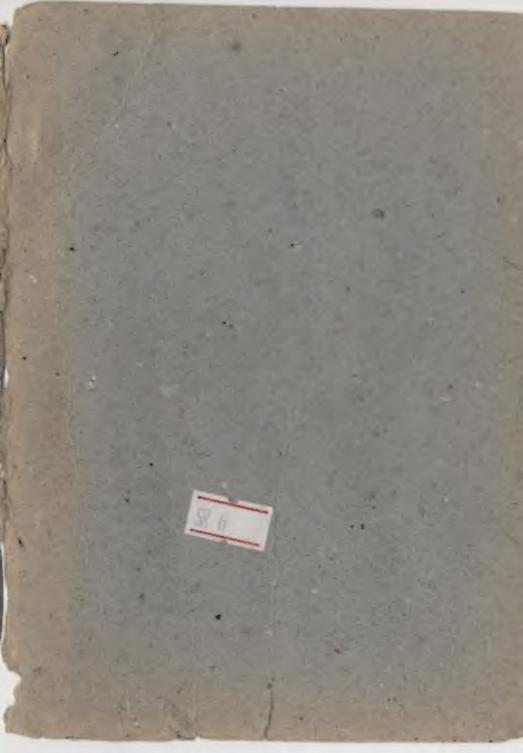